

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# مَنْ المنار في اصول الفقه المناه المن

ومؤاف هذا المنار هو الامام ابوالبركات عبدالله بن احمد المعروف مجافظ الدين النسنى الحننى صاحب الكنز فىالفروع المتوفى سنة عشرة وسبعمائة ففينا الله تعالى بعلمه آمين

طابع وناشری ما Manar fi usūl al-fiqh



المنابعة

مطبعة احمد كامل — سلطان بايزيدده بافرجيلر جادهسي

1777 - :-

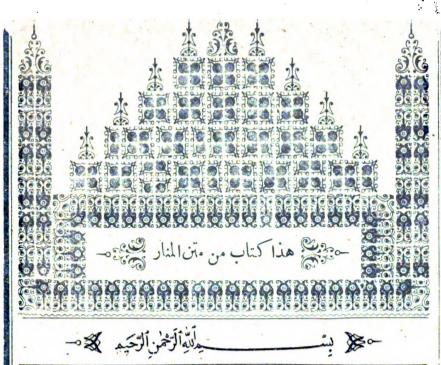

الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصاوة على من اختص بالحلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم اعلم ان اصول الشرع ثلثة الكتاب والسنة واجماع الامة والاصل الرابع القياس المالكتاب فالقر أن المنزل على الرسول المكتوب فى المصاحف المنقول عنه عليه السلام نقلامتواترا بلاشهية وهواسم النظم والمعنى وانما تعرف احكام الشرع بمعرفة اقسامهما وذلك اربعة الاول في وجوه البيان بذلك النظم وهي اربعة ايضا الظاهر والنص والمفسر والحكم ولهذه الاربعة اربعة اخرى تقابلها اربعة ايضا الظاهر والنص والمنشانه والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وهي الحقى والمشكل والمجمل والمتشانة والمائنية والرابع في معرفة وجوه وهي اربعة ايضا الحقيقة والمجاز والصريح والكناية والرابع في معرفة وجوه وباقتضائة وبعد معرفة هذه الافسام قسم خامس يشمل الكل وهو اربعة ايضا معرفة مواضعها وترتيها ومعانها واحكامها الماالخاص فكل لفظ وضع لمني واحد معرفة مواضعها وترتيها ومعانها واحكامها الماالخاص فكل لفظ وضع لمني واحد معرفة مواضعها وترتيها ومعانها واحكامها الماالخاص فكل الفظ وضع لمني واحد معرفة مواضعها وترتيها ومعانها وحكمه إن يتناول المخصوص قطما ولا يحتمل خصوص المين كانسان ورجل وزيد وحكمه إن يتناول المخصوص قطما ولا يحتمل



البيان لكونه مينا فلامجوز الحاق التعديل بامرالركوع والسجود على سبيلالفرض و مطل شرط الولاء والترتيب والتسمة والنية في آية الوضوء والطهارة في آية الطواف والتأويل بالاطهار في آيةالتربص ومحللة الزوج الثاني محديث المسيلة لاهوله تعالى حتى تنكح زوجًا غيره ويطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى جزاء لأقوله فاقطموا ولذلك صنع انقاع الطلاق بمد الخلع ووجب مهر المثل سفس العقد في المفوضة وكان المهز مقدرا شرعا غير مضاف الى العبد عملا مقوله تعالى فان طملقها فلا تحل له من يمد أن تبتغوا باموالكم قد علمنا مافرضنا علمهم ومنه الامن وهو قول القائل لفره على سبيل الاستعلاء افعل ونختص مراده بصفة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا لمعض اصحاب الشافعي للمنع عن الوصال وخام النمال والوجوب استفيد بقوله عليهالسلام صلواكما رأتموني اصل لا بالفعل وسممي الفعلء لانه سببه وموجبدالوجوبلاالندب والاباحة والتوقف سواءكان يعدالحظر اوقيله لانتفاءالخبرةعن المأمور بالاس بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه ودلالته الاحماع والممقول وأذا ارمدمه الاباحة والندب فقيلانه حقيقة لأنه بمضه وقبل لالأنهجاز أصله ولا هتضي التكرار ولا محتمله سواءكان مملقا بالشرط او مخصوصا بالوصف او لمبكن لكنه يقع على افل جنسه ويحتمل كله حتى اذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة الا أن سُــوى الثلاث ولا تعمل نمة الثنتين الا أن مكون المرأة أمة لان صيغة الامر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد ومعنى التوحد مراعى فىالفاظ الوحدان وذلك بالفردية والحنسة والمثنى معزل منهما وما تكرر من العبادات فباسبابها لابالاوام وعند الشافعي لما احتمل التكرار تملك ان تطلق نفسها ثنتين اذا نوى الزوج مهما وكذا اسم الفاعل بدل على المصدر ولا محتمل المدد حتى لابراد بآبةالسرقة الاسرقة واحدة وبالفمل الواحد لانقطع الابدواحدة وحكم الام نوعان اداء وهوتسليم ءين الواجب بالام وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به ويستعمل أحدها مكان الاخر مجازا حتى مجوز الاداء بنية القضاء وبالعكس فيالصحبح لوجود تسلم الواجب فهما والقضاء نجب ما بجب به الاداء خلافا للبعض وفيا اذا نذر ان يمتكف شهر رمضان فصام ولميتكف آنما وجب القضاء بصوم مقصود لمود شرطه الى الكمال لالان الفضاء وحب بسبب آخر والاداء انواع كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء كالصلوة بجماعة والصلوة منفردا

(RECAP)

7006

وفعلىاللاحق بمد فراغالامام حتى لانتغرفرضه لنبة الاقامة ومنها رد علىنالمفصوب ورده مشغولا بالحناية وامهار عبد غيره وتسليمه بعدالشهراء حتى تمجير علىالقيهل وسفذ اعتاقه دون اعتاقها والقضاء انواع ايضاعتل ممقولو عثل غيرممقول وماهوفى معنى الاداء كالصوم للصوم والفديتله وقضاء تكبيرات الميد في الركوع ووجوب الفدية فىالصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات ايامالتضحية ومنها ضمان المفصوب بالمثل وهوالسابق او بالقيمة وصمان النفس والاطراف بالمال واداء القيمة فها اذا تزوج على عبد بغير عبنه حتى تجبر على القبول كما لو آناها بالمسمى وعن هذا قال ابو حنيقة فيالقطع ثم القتل عمدا للولى فعلهما وخالفاه فيالاول ولايضمن المثلي بالقيمة الا يوم الخصومة وقلنا المنافع لا تضمن بالاتلاف والقصاص لا يضمن يقتل القاتل وملك النكاح لايضمن بالشهادة بالطلاق بمد الدخول ولابد للمأمور به من صفةالحسن ضرورة انالآمر حكم وهو اما ان يكون لمينه وهو اما ان لا يقبل الســقوط او قبله اوبكون ملحتا لهذا القسم لكنه مشاله لما حسن لمعني فيغيره كالتصديق والصلوة والزكوة او لغيره وهو اما ان لا ستأدى سفس المأمور مه او سَّأَدي او يكون حسنا لحسن فيشرطه بعد ماكان حسنا لممني فينفسه او ملحقا به كالوضوء والحجاد والقدرة التي تنكن بها العبد من اداء مالزمه وهي نوعان مطلق وهو ادني ماتمكن به المأمور من اداء مالزمه وهو شرط فياداءكل امر والشرط توهمه لاحقیقته حتی اذا بلغالصی او اسلمالکافر او طهرت الحائض فی آخرالوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت تتوقف الشمين وكامل وهو القدرة الميسرة للاداء ودوام هذهالقدرة شرط لدوامالواجب حتى تبطلالزكوة والعثمر والخراج بهلاك المال مخلاف الاولى حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر لهلاك المال وهل تثبت به صفة الجواز للمأمور به اذا اتى به قال بعض المتكلمين لا والصحيح عند الفقهاء آنه تثبت به صفةالجواز وانتفاء الكراهة واذا عدم صفةالوجوب للمأمور به لاتبتي صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي والاس نوعان مطلق عنالوقت كالزكوة وصدقة الفطر وهو على التراخي خلافا للكرخي لئلا يعود على موضوعه بالنقض ومقيد مه وهو أما أن مكون الوقت ظرفا لا.ؤدى وشرطا للاداء وسبا الوجوب كوقت الصلوة وهو اما أن يضاف الىالحزء الاول أو الى ماملي التداء الشروع أو الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت او الى الجملة فلهذا لايناً دى عصر امسه في الوقت

الناقس مخلاف عصر يومه ومن حكمه اشتراط نبة التمين ولايسقط بضبق الوقت ولا تمَّن بالتمين الا بالاداء كالحانث او يكون معياراً له وســبياً لوجو له كشــهر رمضان فيصبر غيره منفيا ولا يشترط نية التميين فيصأب عطلق الاسم ومغالخطاء فىالوصف الافىالمسافر سوى واجبا آخر عند ابى حنيفة رحمالله بخلافالمريض وفيالنفل عند روالتان او مكون معيارا لاسببا كقضاء رمضان فيشترط فه نية التمان ولا محتمل الفوات مخلاف الاولين او مكون مشكلا يشه الممار والظرف كالحبج ويتعين اشبهر الحبج من العام الاول عند ابى نوسف خلافا لمحمد وتأدى بالحلاق النة لابنية النفل والكفار مخساطيون بالامر بالاعسان وبا المشروع من المقوبات وبالمماملات وبالشرائع فيحكم المؤاخذة فيالاخرة بلا خلاف وأما في وجوب الاداء في احكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون باداء ما محتمل السقوط من العبادات ومنه النهي وهو قول الفائل لغيره على سبيل الاستملاء لاتفعل وآنه نقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي وهو اما ان مكون قبيحا لمنه وذلك نوعان وضما وشرعا أو لغيره وذلك نومان وصفا ومجاورا كالكفر وسيمالحر وصوم يومالنحر والبيع وقتالنداء والنهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول وعن الامور الشرعية على الذي اتصل مه وصفا لان القبيح ثبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضى وهو النهى ولهذا كان الربوا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يومالنحر مشروعا باصله غير مشروع يوصفه لتعلق النهى بالوصف لا بالاصل والنهى عن بيعالحر والمضامين والملاقيخ ونكاح المحارم مجاز عن النغي فكان نسخا لعدم محله وقال الشافعي رحمه الله في البابين مصرف الى القسم الاول قولا بكمال القبيح كما قلنا في الحسن في الامر لان النهي في اقتضاء القسح حقيقة كالامر فياقتضاء الحسن ولانالمنهي عنه معصبة فلا يكون مشروعا لما ينهما من التضاد ولهذا قال الشافعي لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا ولا نفيد النصب الملك ولايكون سفرالمعصية سببا للرخصة ولايملك الكافر مالالمسلم بالاستيلاء واما المام فما يتناول افرادا متفقة الحدود على سببيل الشمول وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطما حتى يجوز نسخ الحاص به كحديث العرنيين نسخ بقوله عليهالسلام استنزهوا عنالبول واذا اوصى بالحاتم لانسان ثم بالفص منه لآخرانالحلفة للاول والفص بينهما نصفان ولايجوز تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم

الله علمه ومن دخله كان آمنا بالقماس وخبر الواحد لأنهما ايسا بمخصوصين فان لحقه خصوص معلوم او مجهول لا يتى قطعيا لكنه لا يسقط الاحتجاج له عملا بشبهالأستثناء والنسخ فصاركما اذا باع عبدن بالف على آنه بالخيار فىاحدها بعينه وسمى ثمنه وقيل أنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء الجهول لأن كل وأحد منهما ليان أنه لم بدخل فصار كالبيم المضاف الى حر وعبد ثمن واحد وقبل سق كما كان اعتبارا بالناسخ لأنكل واحد منهما مستقل سفسمه مخلاف الاستثناء فصاركما اذا باعقيدين وهلك احدها قبلاالتسلم والعموم اماان يكون بالصمنة والمعني اوبالمعني لاغير كرجال وقوم ومن ومامحتملان العموم والخصوص والاصل فهما العموم ومن فيذوات من يعقل كمافي ذوات مالا بعقل فاذا قال من شاء من عسدى العتق فهو حر فشاؤا عتقوا جميما وان قال لامته انكان مافى بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وحاربة لمتعتق ومامجئ بممنا من وتدخل مافى صفات من يبقل ايضا وكل للاحاطة على سبيل الأفراد وهي تصحب الأسهاء فتعمها فان دخلت على المنكرا وجبت هوم افراده وان دخلت على المعرف اوجت عموم احزائه حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول بالصدق والكذب فاذا وصلت عا اوحمت عموم الافعال ويثبت عوم الاسماء فيه ضمنا كعموم الافعال فىكل وكلة الجمع توجب عوم الاجتماع دون الانفراد حتى اذا قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا فدخل عشرة معا ازلهم نفلا واحدا ميهم حميما وفي كلة كل مجب لكل رجل منهم النفل وفى كلة من ببطل النفل والنكرة فيموضع النفي تع وفي الاثبات تخص لكنها مطلقة وعند الشافعي تع حتى قال بمموم الرقبة المذكورة فىالظهار واذا وصفت بصفة عامة تم كقوله والله لااكلم احدا الارجلا كوفياوالله لااقربكما الأنوما اقربكما فيه ولهذا قال علماؤنا أذا قال اى عبيدى ضربك فهو حر فضربوء انهم يعتقون عليه وكذا اذا دخلت لام المعرفة فما لايحتمل التعريف بمعنى العهد اوجبت العموم حتى يستقط اعتبار الجميعة اذا دخات على الجمع عملا بالدلياين فيحنث بتزوج امرأة اذاحلف لايتزوج النساء والنكرة اذا اعيدتمعرفة كانت الثمانية عن الاولى واذا اعدت نكرة كانت الثانية غير الاولى والمعرفة اذا اعبدت معرفة كانت الثانية عين الاولى واذا اعبدت نكرة كانت الثانية غيرالاولى وماينتهي اليه الخصـوص نوعان الواحد فيا هو فرد بصــيغته او ملحقبه كاالمرأة

والنساء والثلثة فماكان جمعا صبغة ومعنى لان ادنى الجمع ثلثة باجماع اهل اللغةوقوله علىهالسلام الاثنان ومافوقهما جماعة محمول على المواريث والوصايا اوعلى سنةتقدم الامام واما المشترك فما يتناول افرادا مختلفة الحدود على سبيل المدل كالقرءالحمض والطهر وحكمه التوقف فه بشرط التأمل لنترجح بعض وجوهه للعمل هولاعومله واما المؤول فاترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى وحكمه العمل به على احتمال الغلط واما الظاهر فاسم لكلام ظهر المراديه للسامع بصيغته وحكمهوجوب العمل بالذي ظهر منه واما النص فما ازداد وضوحاً على الظاهر عمني من المتكلم لافي نفس الصيغة وحكمه وجوب العمل بماوضح على احتمال تأويل هو فيحيز المجاز واما المفسر فما ازداد وضوحا على النص على وجه لابتي معه احتمال التأويل وحكمه وجوب العمليه على احتمال النسخ واما المحكم فاأحكم المراديه عناحمال النسيخ والتبديل وحكمه وجوب العمليه منغير احتمال كيقوله تعالى وأحلالله البيع وحرم الربوا فسسجد الملائكة كلهم اجمعون انالله بكل شي عليم ويظهر التفاوت عند التعارض ليصير الادنى متروكا بالاعلى حتى قلنا انه اذا تزوج امرأة الى شــهرانه متمة لانكاح واما الخني فماخني مراده بمارض غيرالصيغة لاينال الا بالطلب وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختف أنه لمزية اولنقصان فيظهر المرادمه كآية السرقة فيحق الطرار والنباش واما المشكل فهو الداخل فياشكاله وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد ثم الاقسال على الطلب والتأمل فيه الى ان يتمين المراد واما المجمل فاازدحت فيه لمعانى واشتبه المراد اشتباها لايدرك بنفس العبارة بلبالرجوع الى الاستفسار ثمالطلب ثم التأمل وحكمه اعتفاد الحقية فيها هو المراد والتوقف فيه الى ان تبين ببيان المجمل كالصلوة والزكوة واماالمتشابه فهواسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه وحكمه اعتقاد الحقية قبل الاصابة وهذا كالمقطعات فياوائلاالسور واما الحقيقة فاسم لكل لفظ أرىدم ماوضعله وحكمها وجود ماوضعله خاصاكان اوعاما واما المجاز فاسم لمااريديه غير ماوضعله لمناسبة بينهما وحكمه وجودمااستعيرله خاصاكان اوعاما وقال الشافعي لاعموم للمجاز لآنه ضروري وانا نقول ان عموم الحقيقة لمبكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك وكنف نقسال انه ضروري وقدكثر فيكتابالله تعالى ولهذا جعلنا لفظة الصاع فيحديث انءمر رضياللهعنه عاما فهايحله والحقيقة لاتسقط عن المسمى مخلاف المجاز ومتى امكن العمل بهاسقط

الججاز فيكون العقد لما سعقد دون العزم والنكاح للوطأ دون العقد ويستحسل احتاعهما مرادين للفظ واحدكم استحال ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية فىزمان واحد حتى ان الوصية للموالى لانتناول موالى الموالى واذا كانله معتق واحد يستحق النصف ولايلحق غير الخر بالخر ولابراد سوينيه بالوصية لاينائه ولابراد المس بالبد فيقوله تسالي اولامستم النسباء لان الحقيقة فيما سوى الاخير مرادة والجاز فيه مراد فلمبق الآخر مرادآوفي الاستمان على الاساء والموالى مدخل الفروع لان ظـاهر الاسم صــار شهة فيحقن الدم مخــلاف الاستمان على الآباء والامهــات حيث لامدخل الاجداد والحِدات لان ذابطريق التبعية قيليق بالفروع دون الاصول وأنما بقم علىالملك والاجارة والدخول حافياً ومتنعلاً فيما أذا حلف لايضع قدمه فيدار فلان باعتبار عموتم المجاز وهو الدخول ونسمة السكنني وانمامحنث اذاقدم ليلا اونهارا فيقوله عبدمحرىوم نقدم فلانلان المراد بالموم الوقت وهو عام وانما اربد النذر واليمين إذا قالله على صوم رجب ونوى له اليمين لانه نذر بصنفته عوجيه فهوكشراء القريب تملك بصنفته تحرير عوجيه وطويق الاستمارة الاتصال بين الشيئين صورة اومعنى كافىتسمية الشجاع اسداوالمطر سهاء وفي الشرعبات الاتصال منحبث السببة والتعليل نظير السورة والاتصال فيالمني المشروع كيف شرع نظير المعنى والاول على نوعين احدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء وانه بوجب الاستعارة من الطرفين حتى اذاقال ان اشترت عبدا فهوحر ونوى به الملك اوقال انملكت ونوىيه الشراء يصدق فيهماديانة والثاني اتصال المسبب بالسبب كاتصال زوال ملك المتعة نزوال ملك الرقية فيصح استعارة السبب الحكم دون عكسه واذاكانت الحقيقة متعذرة اومهجورة صيرالي الجاز بالاجاء كما أذاحلف لاياً كل من هذه النخلة اولايضع قدمه في دارفلان والمهجور شرعا كالمهجورعادة حتى ينصرف التوكيل بالخصومة الىالجواب مطلقا واذاحلف لايكلم هذا الصبيلم يتقيد يزمان صباء واذاكانت الحقيقة مستعملة فهى اولى عندابي حنيفة رحمالله خلافالهما كما اذاحلف لايأكل من هذه الحنطة اولا يشرب من هذا الفرات وهذاساء على ان الحلفة في التكلم عنده وعندها في الحكم ويظهر الخلاف في قوله لسده وهو اكبرسنامنه هذا انى وقدشعذر الحقيقة والمجازمعا اذاكان الحكم ممتنعاكما فىقوله لامرأته هذء ينتي وهبيممروفة النسب وتولدائله اواكبرسنامنه حتى

لانقعالحرمة بذلك ابداوالحقيقة تترك بدلالة البادة كالنذربالصلوة والحجوبدلالةالاغظ فينفسه كما اذاحلف لانأكل لحما وقولهكل مملوك ليمحر وعكسه الحلف باكل الفاكهة وبدلالة سياق النظم كقوله طلق امرأتي انكنت رجلا وبدلالةمعني رجعالىالمنكلم كافيءين الفورو بدلالة في محل الكلام كقوله عليه السلام آعا الاعمال بالنيات ورفع عزامتي الخطأ والنسيان والنحريم المضاف الىالاعيان كالمحارم والخرحقيقة عندنا خلافا للمعض وينصل بماذكرنا حروف المعانى فالواواطلق العطف منغير تمرض لمقارنة ولا ترتيب وفي قوله لغيرالموطوءة الدحلت الدار فانت طالق وطالق وطالق انما تطلق واحدة عندابى حنيفة لان موجب هذا الكلام الافتراق فلا سنمير بالواو وقالاموجب الاجتماع فلاستفير بالواو واذا قال لغير الموطوءة انت طالق وطالقوطالق انماتيين بواحدة لانالاول وقع قبل التكام بالثاني فسقطت ولانته لفوأت محل التصرف واذازوج امتين منرجل بغيراذن مولهما وبغيراذن الزوجثم قال المولى لهذه حرة وهذه .تصلا انمابطل نكاح الثانية لان عنق الاولى سطل محلية الوقف في حق الثانية فبطل الثاني قبل التكلم بمتقها واذازوج رجلا اختين فيعقدين بغيراذن الزوج فىلغه فقال اجزت نكاح هذه وهذه بطلاكم اذااجازها معاوان اجازها متفر قابطل الثاني لانصدرالكلام سوقف على آخره اذاكان في آخره مايغراوله كما في الشرط والاستثناء وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده ادالي الفآوانت حرحتي لايعتق الابالاداء وقدتكون لمطف الجلة فلاتجب بها المشاركة في الحير كقوله هذه طالق ثلثا وهذه طالق وكذافي قولهما طلقني ولك الف حتى لابجب شيء وقالا أنها للمحال فيصبر شرطاويدلا فيجب الالف والفياء للوصل والتعقيب فيتراخى الممطوف عن المعطوف عليه يزمان وان لطف فاذا قال ان دخلت هذه الدارفانت طالق فالشرط ان تدخل الثانية بعدالاولى بلاتراخ وتستعمل في احكام العلل كما اذا قال لآخريمت منك هذا المهدبكذا وقال الآخرفهو حرانه قبول للبيع وتدخل على الملل اذا كانت مماندوم كقوله ادالي الفافانت حر اي لانك حرفيمتق في الحال وتستمار بمعنى الواوفي قوله لهعلي درهم فدرهم حتى لزمه درهان وثم للتراخي بمنزلة مالو سكت ثم استأنف وعندهما التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم حتى اذا قال لغير المدخول بها انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعنده يقع الأول في الحال ويلغوا مابعد. ولوقدم الشرط تعلق الاول ووقع الثاني ولغا الثالث وقالا

ستعلقن جميعا وينزلن على الترتيب وفي قوله عليه السلام فليكفر عن عينه ثم ليأت بالذى هو خبر استمتر نمعني الواو وعملاً بالرواية الآخرى واجراء للامر على حقيقته وبل لأثبات مابعده والاعراض ١٤ قبله على سببيل التدارك فتطلق ثلثا اذا قال لامرأته الموطوءة انت طالق واحدة بل ثنين لانه لم علك ابطال الاول فتقمان مخلاف قولهله على الف درهم بل الفان ولكن للاستدراك بعدالنفي خاصة غير ان المطف به انميا يصح عند انساق الكلام والا فهو مستأنف كالامة اذا تزوجت بغير اذن موليها عائة درهم فقال المولى لااجنز النكاح ولكن اجرزه عائة وخمسين ان هذا فسخ للنكاح وجمل لكن متدأ لأن هذا نني فعل واثباته بمينه واو لاحد المذكورين وقوله هذا حر اوهذا كقوله احدكا حر وهذا الكلام انشاء مجتمل الحمر فاوجب التخير على احتمال انه بيان وجمل البيان انشاء من وجه واظهارا من وجه واذا دخلت فيالوكالة يصح مخلاف البيع والاحارة الا ان مكون من له الحيار معلوما في اثنين او ثلثة فمصح استحسانا وفي المهر كذلك عندهما ان صح التخير وقالنقدين عجب الاقل وعنده بجب مهر المثل وفي الكفارات يجب احد الاشياء عندنا خلافاً للبعض وفيقوله تعسالي ان يقتلوا او يصلبو للتخير عند مالك وعندنا عمني بل اي بل يصلموا اذا اتفقت المحاربة مقتل النفس واخذ المبال بل تقطع الدمهم اذا اخذوا المال فقط بل سفوا من الأرض اذا خوفوا الطريق وقالا أذا قال لمبده ودالته هذا حرا وهذا أنه باطل لانه اسم لاحدها غيرعين وذلك غيرمحل للمتق وعنده هوكذلك لكن على احتمال التصين حتى لزمه التعيين فىمسئلة العبدين والعمل بالمحتمل اولى منالاهدار فجعل ماوضع لحقيقته مجازا عمامحتمله وان استحالت حقيقته وهما سكران الاستعارة عند استحالة الحكم وتستمار للمموم فتصير بممنى واو العطف لاءينه وذلك اذاكانت فيموضع النفي او فيموضع الاباحة كقوله والله لااكلم فلانا اوفلانا حتى اذاكلم احدها محنَّث ولو كلمهما لميحنث الامرة ولوحلف لايكلم احدا الافلانا اوفلانا فله ان يكلمهما وتستعار عمني حتى او الا أن أذا فسد العطف لاختلاف الكلام ومحتمل ضرب الغاية كقوله تعالى ليسرذك من الامرشي أو تنوب علمهم وحتى للفاية كالى وتستعمل المطف مع قيام معنى الفاية كقولهم استنت الفصال حتى الفرعى ومواضعها في الافعال ان تجمل غاية عمني الى أوغاية هي جملة مبتدأة وعلامة الغاية أن محتمل

الصدر الامتداد وان يصلح الآخر دلالة على الانتهاء فان لم يستقم فللمجازاة عمني لا مكى فان تمذر هذا جمل مستمارا للعطف المحض وبطل معنى الغاية وعلى هذا مسائل الزيادات كأن لماضر بك حتى تصبح وان لم آنك حتى تنديني وان لم آنك حتى اتغدى عندك ومنها حروف الحر فالماء للالصاق وتصحب الاثمان حتى لو قال اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة يكون الكر ثمنا فيصح الاستمدال مه تخلاف ما اذا اضاف العقد الى الكر ولو قال ان اخبرتني مقدوم فلان فعيدي حر هُم على الحق مخلاف ما اذا قال ان اخبرتني ان فلانا قدم ولوقاں ان خرجت من الدار الا باذني يشترط تكرار الاذن مخلاف قوله الا ان آذن لك وفي قوله انت طالق عشبة الله تعالى عمني الشرط وقال الشافعي الباء في قوله تعالى . وامسحو ابرؤسكم لشميض وقال مالك رحمالله أنها صلة وليس كذلك بل هي للالصياق لكنها إذا دخلت في آلة المسـح كان الفعل متعديا الى محله فيتناول كله واذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعديا الىالآلة فلا يقتضي استيماب الرأس بالمسح وانما فقتضي الصاق الآلة بالمحل وذلك لايستوعب الكل عادة فصار المراد به اكثر اليد فصار الشميض مرادا بهذا الطريق وعلى للالزام فقولهله على الف درهم مكون دينا الأ ان يصل مه الوديمة فان دخلت في المساوضات المحضة كانت عمني الساء وكذا اذا استعملت في الطلاق عندها وءند أبي حمقة للشرط ومن للتمصض فاذا قال من شئت من عبيدي عتقه فاعتقاله ان يمتقهم الا واحدا منهم عند ابي حنيفة والي لانباء الغابة فان كانت الغابة قائمة منفسها كقوله إلى هذا الحائط الي هذا الحائط لابدخل الغانان وان لمتكن فانكان اصل الكلام متناولا للغابة كان ذكرها لآخراج ماوراءهما فتدخل كالمرافق وان لمبتناولهما اوكان فيه شك فذكرها لمد الحكم اليما فلا تدخل كالليل في الصوم وفى للظرف لكنهم اختلفوا في حذفه واثباته في ظروف الزمان وقالاها سواء وفرق ابو حنيفة بينهما فها اذا نوى آخر النهار واذا اضيف الى مكان نقع في الحال الا ان يضمر الفعل فيصير عمني الشرط ومع للمقارنة وقبل للتقديم وبعد للتأخير وحكمها فىالطلاق ضد حكم قبل واذا قبد كل واحد بالكناية كان صفة لما بمده وان لم يقيد كان صفة لما قيله وعند للحضرة فاذا قال لغيرملك عندى الف درهمكان وديعة لان الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم وغيرتستعمل صفة لانكرة وتستعمل استثناء كقولهله علىالف درهم غيردانق بالرفع

المزمه درهم تام ولوقال بالنصبكان استثناء فبلزمه درهم الادانقا وسوى مثلغيرومنها حروف الشرط فاناصلفها وانماتدخل على اصمعدوم على خطر ليس بكان لامحالة فاذا قال إن لماطلقك فانت طالق ثلاثًا لم تطلق حتى عوت احدها واذا عندنحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فمجازي مهامرة وقدلا مجازيمها اخرى واذا جوزيها يسقط الوقت عنها كانها حرف شرط وهو قول الى حنيفة وعندنحاة البصرة هي الوقت وقد تستعمل للشرط من غيرسقوطالوقت عنها مثل متى فانهاللوقت لاسقطعنها ذلك محال وهو قولهما حتى اذا قال لامرأته اذالم اطلقك فانت طالق لاهم الطلاق عنده مالم بمت احدهما وقالاً نقع كافرغ مثل متى لم اطقك وروى عنهما اذا قال انت طالق لو دخلت الدار إنه عنزلة أن دخلت الدار وكيف سؤال عن الحال فأن استقام والابطل ولذلك قال الوحنيفة في قوله انت حركيف شئت أنه ألقاع وفي الطلاق مقم الواحدة وبتي الفضل في الوصف والقدر مفوضا الها بشرط نية الزوج وقالا مالم نقبل الاشارة فحاله ووصفه بمنزلة اصله فيتملق الاصل تتعليقه وكم اسم للمدد الواقع فاذا قال انت طالق كم شئت لمتطلق مالمتشأ وحيث واس اسمان للمكان فاذا قال انت طالق حيث شئث او ابن شئت انه لانقم مالم تشأ وسوقف مشيتها على المجلس نخلاف اذاومتي الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا لتنساول الذكور والاناث عند الاختلاط ولايتناول الاناث المفردات وان ذكر بعلامة النَّانيث بتنــاول الآناث خاصــة حتى قال في الســـــر الكـــر اذا قال آمنوني على ني وله سنون و نات أن الأمان لتناول الفريقين ولو قال آمنوني ساتي على لا تتناول الذكور من أولاده ولوقال على في وليس له سوى البنات لا شبت الامان لهن واما الصريح فماظهر المراديه ظهوراً بينا حقيقة كان اومجازا كقوله انت حر وانت طالق وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقمامهُ مقام معناه حتى استغنى عن العزعة واما الكنانه فما استتر المراديه ولانفهم الا بقرينة حقيقة كان اومجاز امثل الفاظ الضمير وحكمها أن لامجِب العمل بها الا بالنية وكنايات الطلاق سميت بها مجازا حتى كانت نوائن الااعتدى واسترئى رحمك وانت واحدة والاصل فىالكلام الصريح وفي الكناية ضرب قصور وظهر هذا النفاوت فها سدرئ بالشهات وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ماسيق الكلام له وأما الاستدلال باشارة النص فهو العمل عائمت ننظمه لغة لكنه غيرمقصود ولاسيقيله النص وليس

بظاهر من كل وجه وهذا كقوله تصالى وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن سبق الأثبات النفقة وفيه اشارة الى ان النسب الى الآباء وها سواء في ايجاب الحكم الا ان الاول احق عند التمارض وللاشارة عموم كا المبارة واما الثابت بدلالة النص فاثبت بمهني النص لغة لااجهاد اكالنهى عن التأفيف يوقف على حرمة الضرب بدون الاجهاد والثابت به كالثابت بالاشارة الاعند التعارض ولهذا صح اثبات الحدود والكفارات بدلالة النص دون القياس والثابت به لايحتمل التخصيص لانه لاعموم له واما الثابت باقتضاء النص فالم يعمل النص الابشرط تقدم عليه فان ذلك ام اقتضاء النص لصحة ما يتناوله فصار هذا مضافا الى النص بواسطة المقتضى فكان كالثابت بالنص وعلامته أن يضح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره مخلاف المحذوف ومثاله الامربالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره والثابت به كالثابت بدلالة النص الاعند التعارض ولاعوم له عندنا حتى اذا قال أن أكات فميدى حروثوى طعاما دون طعام لا يصدى عندنا وكذا أذا قال أن طالق أوطلقتك حروثوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا وكذا أذا قال أن طالق أوطلقتك وثوى الثلاث لا يصح مخلاف قوله طلقى نفسك وأنت بأن على اختلاف التخريج

#### ( فصل )

التنصيص على الذي باسمه العلم بدل على الخصوص عند البعض كقوله عليه السلام الماء من الماء فهم الانصار عدم وجوب الاغتسال بالاكسال لعدم الماء وعندنا لا يقتضيه سواء كان مقرونا بالعدد اولم يكن لان النصلم يتناوله فكيف يوجب نفيا اواثباتا والاستدلال منهم محرف الاستغراق وعندنا هو كذلك فيا يتعلق بعين الماء غيران الماء يثبت من عيانا وطور ادلالة والحكم اذا اضيف الى مسمى بوصف خاص اوعلق بشرط كان دليلا على نفيه عند عدم الوصف اوالشرط عندالشافى حتى لم يجوز نكاح الامة عند طول الحرة و نكاح الامة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص وحاصله انه الحق الوصف بالشرط واعتبر التمليق بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب حتى ابطل تعليق الطلاق والمتاق باللك وجوز التكفير بالمال قبل الحنث وعندنا السبب حتى ابطل تعليق الطلاق والمتاق باللك وجوز التكفير بالمال قبل الحنث وعندنا المملق بالشرط لاين قد سبم الان الايجاب لا يوجد الابركنه ولا ثبت الا في محله المملق بالشرط حال بينه وبين المحل في غير مضاف اليه وبدون الاتصال الى المحل لاينمقد سبما والمطلق يحمل على المقيد وان كانا في حادثتين عندالشافى رحمه الله مثل كفارة القتل وسائر الكفارات لان قيد الايمان زيادة وصف مجرى مجرى الشرط فيوجب القتل وسائر الكفارات لان قيد الايمان زيادة وصف مجرى مجرى الشرط فيوجب

النبي عندعدمه في المنصوص وفي نظيره من الكفارات لانهاجنس واحد والطعام في اليمين لمثبت فىالقتل لان التفاوت ثابتباسم العلموهو لايوجب الاالوجود وعندنا لامحمل المطلق على المقدوان كانا في حادثة لامكان العملي بهما الا انكونا فيحكم وأحدمثل صومكفارة اليمين لازالحكم وهوالصوم لانقبل وصفين متضادين فاذاثبت تقسده بطل اطلاقه وفي صدقة الفطر وردالنصان في السب ولامن احمة في الاسباب فوجب الجمع ولانسلم انالقيد بمعنى الشرط ولئنكان فلانسلم الهيوجب النني ولئنكان فانما يصح الاستدلال معلى غيرمان لوصحت المهائة وليس كذلك اماالاول فلان السبب فىالمقيس عليههو القتل فانالقتل اعظم الكبائر واماقيدالاسامة والعدالة فلم نوجب النفيلكن السنةالمروفة في ابطال الزكوة عن الدوامل والحوامل أوحب نسخ الاطلاق والامر بالتثت فينأ الفاسق اوجبنسخ الاطلاق وقيلان الفران فيالنظم نوجب القران فيالحكم فلابح الزكوة على الصمى لاقترانها بالصاوة واعتبروا بالجملة الناقصة وقلنا ازعطف الجملة على الجملة لانوجب الشركمة لان الشركمة انماوجبت في الجملة الناقصة لافتقارها الىمايتميه فاذاتم ينفسه لم يوجب الشركة الافيا يفتقراليه والعاماذا خرج مخرج الجزاء اومخرج الحواب ولم نزدعليه ارلم بستقل نفسه نختص بسببه وان زادعلي قدرالجواب لانختص بالسب ويصبر منتدأحتي لاتلغي الزيادة خلافا للمعض وقبلالكلام المذكور للمدح اوالذم لاعمومله وعندنا هذاياسد وقبل الجمع المضاف الىجماءة حكمه حقيقة الجماعة فيحق كل فردوهندنا فقتضي مقابلةالآ حادبالآ حادبحق أذاقال لامرأتيه أن ولدتما ولدين فانتماطالفاز فولدت كل واحدة منهما ولداطلقتا وقبل الامربالذئ يقتضى النهى عنضده والنهى عن الثئ يكون امرابضده وعندنا الامر بالثي منضى كراهة ضده والنهي عن الثبي مقتضى ان يكون ضده في معنى سنة واجبة وفائدة هذاالأصل انالتحريم اذالميكن مقصودا لايعتبرالامن حبثيفوت الامر فاذالم يفوته كان مكروها كالأمر بالفيام ايس بنهيءن القعود قصداحتي اذاةمدتم قاملم يفسدصلونه بنفس القمود لكنه يكر مولهذا قلناان المحرملا نهىءن لبس المحيط كان من السنة لبس الازار والرداء ولهذا قال أبويوسف أن من سجد على مكان نخسلم تفسد صلوته لأنه غير مقصـود بالنهبي أنمــاالماً مورمه فعل السجود على مكان طاهم فاذا أعادها علىمكان طاهر جاز عنده وقالاالساجد على النجس بمنزلة الحاملله والتطهيرعن حمل النجياسة فرض دائم فيصبر ضده مفوتا للفرض كافى الصوم

### ( فصل) (المشروعات على نوعين )

عزبمة وهواسم لماهواصل منها غبرمتعلق بالعوارض وهىاربمة انواع فريضة وهى مالايحتمل زيادة ولانقصانا ثبت مدليل لاشهة فيه كالاعان والاركان الاربعة وحكمه اللزوم علماوتصديقا بألفلب وعملا بالبدن حتى بكفر حاحده ونفسق تاركه ٧٠عذر وواجب وهوماثلت بدليل فبه شهة كصدقة الفطر والاضحية وحكمه اللزوم عملا لاعلما على البقين حتى لاتكفر جاحده وغسق تاركه اذا استخف بالجبار الآحاد فامامتأولا فلاوسنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين وحكمها ان بطالب المرء باقامتها منغىر افتراض ولاوجوب الاان السنة عندالاطلاق قدتقم علىسنة النيءلمالسلام وغيره منالصحابة وقال الشافعي مطلقها طرقة النبي علمهالسلام وهي نوعان سنة الهدى وتاركها يستوجب اساءة كالجماعة والاذان والاقامة وزوائد وتاركها لايستوجب اساءة كسيرالنبي عليهالسلام فىلباسه وقيامه وقموده ونفل وهوماثاب المرء على فعله ولا يماق على تركه والزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا وقال الشافعي لماشرع النفل على هذا الوصف وجبان بيق كذلك وقلنا ازمااداه وجب صيانته ولاسبيل اليه الابالزام الباق وهو كالنذر صاراتة تعالى تسمية لافعلا مملاوج لصيانته ابنداء الفعل فلان يجب لصيانة ابتداء الفعل نقاؤه اولى ورخصة وهي اربعة انواع نوعان منالحقيقةاحدهما احق منالآخر ونوعان منالمجاز احدهمااتم من الاخر امااحق نوعى الحقيقة فما استبيح مغ قيام المحرم وقيام حكمه كالمكره على اجراء كلة الكفرو افطاره في رمضان واتلافه مال الغيرو ترك الخائف على نفسه الامس بلعروف وجناسه على الاحرام وتناول المضطر مال الفير وحكمه ارالاخذ بالعزعة اولى حتى لو صبر وقتل كان شهيدا والثانى ما استبيح مع قيامالسبب لكن الحكم تراخى عنه كالمسافر وحكمه انالاخذ بالمزعة اولى لكمال سببه وتردد فىالرخصة فالمزعة تؤدى معنى الرخصة من وجه الا أن يضعفه الصوم وأما أتم نوعى الجاز قا وضع عنا من الاصر والاغلال فسمى ذلك رخصة مجازا لان الاصل لم بنق مشروها والنوع الرابع ماسقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة كقصر الصلوة في السفر وسقوط حرمة الجر والميتة فيحق المضطر والمكره وسقوط غسلالرجل في مدة المسح

( فصلالامر والنهي باقسامهما )

لطلب الاحكام المشروعة ولها اسباب تضاف الها من حدوث العالم والوقت وملك المال وايام شهر رمضان والرأس الذي يمونه ويلى عليه والديت والارض النامية بالحارج تحقيقا او تقديرا والصلوة وتعلق بقاء المقدور بالتعاطى للايمان والصلوة والزكوة والصوم وصدقة الفطر والحج والعشروا لحراج والطهارة والمعاملات واسباب المقوبات والحدود والكفارات مانسبت اليه من قتل وزنا وسرقة وامم دائر بين الحظر والاباحة كالقتل خطأ والافطار عمدا وانما يعرف السبب بنسبة الحكم اليه وتعلقه لانالاصل في اضافة الذي المالثي أن يكون سبباله وانما يضاف الى الشرط مجازا كصدقة الفطر وحجة الاسلام

### ( باب بيان اقسام السنة )

والاقسام التيسيق ذكرها ناسة فيالسنة وهذا الماسلمان مامختص ماالسنن وذلك اربعة اقسام الأول في كنفية الاتصال سامن رسول الله عليه السلام وهو اماان يكون كاملا كالمتواتر وهو خبرالذي رواه قوم لامحصي عددهم ولالتوهم تواطؤهم على الكذب وبدوم هذا الحد فكون آخر مكاوله واوله كاخر م واوسطه كطر فيه كنقل القرأن والصلوة الخمس وآنه نوجب علماليقين كالعيان علما ضروريا اويكون اتصالا فيه شهة صورة كالمشهور وهوماكان مزالآ حاد فىالاصل ثم انتشر حتى نقله قوم لايتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثانى ومن بمدهم وانه نوجب علم الطمانينة أو يكون اتصالاً فيه شهة صورة ومعنى كيخبرالواحد وهو كل خبر برويه الواحد اوالاثنان فصاعدا لاعبرة للعدد فيه بعد ان يكون دون المشهور والمتواتر وأنه توجب العمل دون علم الية بن ُ بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول وقيل لاعمل الأعن علم بالنص فلا يوجب العمل او يوجب العلم لانتفاء اللازم او لثبوت الملزوم والراوى ان عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الرائب دين والممادلة كان حدثه حجة بترك به القساس خلافا لمالك وإن عرف بالمدالة دون الفقه كانس وإلى هربرة رضي الله عنهما أن وأفق حدثه الفياس على له وأن خالفه لم يترك الا بالضرورة كحديث المصراة وان كان مجهولا بان لم يُعرف الا محديث أو حدشين كوابصة بن ممد فان روى عنه السلف أواختلفوا فيه أوسكتوا عن الطمن صار كالمعروف وأن لم يظهر من السلف الا الردكان مستنكرا فلا نقبل وان لم يظهر في السلف ولم هابل برد ولافيول بجوز المملء ولانجب وآنما جملالخبر حجة بشرائط فيالراوي

وهي اربعة العقل وهو نوريضي به طريق بتدأبه منحيث بنتهي اليه درك الحواس فيتدى المطلوب للقلب فيدركه القلب تأمله والشرط الكامل منه وهو عقل البالغ دون القاصر منهوهو عقل الصبي والضبط وهوسهاع الكلام كما محق سهاعه ثم فهمه عمناه الذي اربديه محفظه سذل الجهودله ممالشات عليه عجافظة حدوده وعراقته عذاكر تهعل إساءة الظن بنفسه الى حين إدائه والمدالة وهي الاستقامة والمعتبر ههنا كماله وهورحجان حيةالدين والمقل على طريق الهوى والشهوة حقياذا ارتك كبيرة أو اصرعلى صفرة سقطت عدالته دون القاصر وهو ماثت بظاهر الاسلام وصفاته وقبول احكامه وشرائعه والشرط فيسه البسان اجمالا كاذكرنا ولهذا لاقبل خبر الكافر والفاسيق والصبي والمعتوء والذي اشبتدت غفلته والشاني في الانقطاع وهو نومان ظاهر وباعلن المالظاهر فالمرسل من الاخبار وهو ان كان من الصحابي فمقبول بالاجمال ومن القرن الثاني والتالث فكذلك عندنا وارسال.من دون هؤلاء كذلك عند الكرخي خلافا لان ابان والذي ارسل من وجه واسند من وجه مقول عند العامة واما الناطن فان كان لنقصان في الناقل فهو على ماذكرنا وانكان بالمرض بان خالف الكتاب اوالسنة المعروفة اوالحادثة او اعرض عنه الأثمة من الصدر الاول كان مردوداً منقطعا الضا والثالث في سان محل الحبر الذي جمل الحبر فيه حجة فان كان المحل من حقوق الله تمالي يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا للكرخي في المقوبات وإن كان من حقوق الساد ممافيه الزام محض يشترط فيه سائر شروط الاخبار معالمدد ولفظة الشهادة والولاية وانكان لاالزام فيه اصلا شت باخبار الآحاد بشيرط التمييزُ دون المدالة وان كان فيه الزام نوجه دون وجه بشترط فه احد شطري الشهادة عندابي حنيفة والرابع في بيان نفس الخبر وهواربعة اقسام قسم محيط العلم بصدقه كخبر الرسل عليهم السلام وقسم محيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية وقسم محتملهما على السواء كخبر الهاسسق وقسم يترجح احد احتماليه على الآخر كخبر العسدل المستجمع لشرائط الرواية ولهذا النوع الحاراف ثلاثة طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمة وهو مايكون من جنس الاسماع بان تقرأ على المحدث او نقرأ عليك اوبكتب اليك كتابًا على رسم الكتب وذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى آخره ثم نقول أذًا

بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث له عنى فهذا من الغائب كالحطاب وكذلك الرسالة على هذا الوجه فكونان حمتين اذائبتا بالحجة او بكون رخصة وهو الذي لااستاء فــه كالاحازة والمنــاولة والمحــازله ان كان عالمانه نصح الاحازة والافلا وطرف: الحفظ والعزيمة فيه المحفظ المسموع الىوقت الاداءوالرخصة ان يعتمد الكتاب فان نظر فيه وتذكر يكون حجة والافلا عندابي حنيفة وطرف الاداء والمزعة فيه ان يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه والرَّخصة ان سقله عمناه فان كان محكما لامحتمل غيره مجوز نقله بالمهني لمن له بصيرة في وجوه اللغة وإن كان ظاهرا محتمل غيره فلا مجـوز نقله بالمعنى الاللفةيه المجتهد وماكان من جوامع الكلم او المشكل اوالمشترك اوالمجمل لابجوز نقله بالمعني للكل والمروى عنه اذا انكرالرواية اوعمل مخلافه بعد الرواية ومما هو خلاف سِقين يسقط العمل به وان كان قبل الرواية اولمبعرف تاريخه لميكن جرحا وتعيين بعض محتملاته لايمنع العمليه والامتناع عن العمل به مثل العمل مخسلافه وعمل الصحابي بخلاف يوجب الطمن اذا كان الحديث ظاهرا لامحتمل الحفاء عليهم والطعن المبهم منائمة الحديث لامجرح الراوى الااذا وقع مفسرا بماهو جرح متفق عليمه بمن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لاهبل الطن بالندايس والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتباد بالرواية واستكثار مسائل الفقه

### (فصل) وقد يقم التعارض بين الحجج فيما بيننا )

لجهلنافلابد من بيانه فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لامزية لاحداهافى حكمين متضاد بن وشرطها اتحادالمحل والوقت مع تضادالحكم وحكمها بين الآيتين المصير الى السنة وبين السنتين المصيرالى اقوال الصحابة رضى الله عنهم اوالقياس وعندالمجز يجب تقرير الاصول كافى سؤرا لجمار لما تعارضت الدلائل فيه وجب تقرير الاصول فقيل ان الماء عن طاهرا فى الاصل فلا يتنجس مهما كان طاهراً ولم يزل به الحدث للنعارض فوجب ضم التيمم اليه وسمى مشكلا لهذالا ان يعنى به الجهل و امااذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال بل يعمل المجتهد با يهماشا ، بشهادة قلمه و المتحدل عن المعارضة اماان يكون من قبل الحجة بان لا يعتدلا او من قبل الحكم بان يكون احدها حكم الدنيا والآخر حكم اله تى المين في سورة المقرة و المائدة او من قبل الحال بان يحول احدها على حالة والآخر على حالة كافى قوله تعالى حتى بطهر ن

بالتخنيف والتشديد اومن قدل اختلاف الزمان صرمحا كقوله تعالى واولات الاحمال احلهن ان نضعن حملهن فالهائزلت بعدالتي فيسورة المقرة اودلالة كالحاطر والمسح والمثبت أولى من النافي عندالكر خي وعندعسي بن أبان شعارضان والاصل فيهان النفران كانمن حنس مايعرف بدليله لوكان عايشته حاله لكن لماعرف أن الرارى اعتمد دلىل المعرفة كان مثل الاثبات والافلا فالنفي فيحدث بربرة وهوماروي انهااعتقت وزوحها عبديما لابعرف الانظاهر الحال فلمهمارض الاشات وهوماروي أبها اعتقت وزوجهاحروفي حديث مممونة وهوماروي انالني عليهالسلام تزوجهاوهومحرم ممايعرف بدلدله وهوهمئة المحرم فعارض الاثبات وهوماروى انه تزوجها وهو حلال وجمل رواية ابن عباس رضي الله عنهما اولى من روانة يزيدين الاصم لانه لايمدله في الضبط والاتقان وطهارةالماء وحلالطعامهن جنس مابعرف بدلدله كالنجاسةوالحرمة فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالاصل والترجيح لايقع يفضل العدد وبالذكورة والحربة واذاكان فياحد الخبرين زيادة فانكانالراوي واحدا يؤخذ مالثبت للزيادة كافي الخبرالمروى في التحالف واذا اختلف الراوى فيجعل كالخبرين ويعمل مهما كماهومذهمنافي ان المطلق لامحمل على المقدد فيحكمين (فصل فيالسان) وهذه الححج تحتملالبيان وهواما انبكون بيانتقربر وهوتأ كبدالكلام عاقطعاحتمال المجاز اوالخصوص اوسان تفسر كسان المجمل والمشترك وأنهما يصحان موصولا ومفصولا وعند بعض المتكلمين لايصح بيان المجمل والمشترك الاأموصولا اوسان تغيركالتعليق بالشرط والاستثباء وانمايصح ذلكموصو لافقط واختلف فيخصوص العموم فعندنالانقع متراخيا وعند الشافعي مجورذلك وهذابناء على ازالعموم مثل الخصوص عندنافي اعجاب الحكم قطعا وبعدالخصوص لاسق القطع فكان تغسر آمن القطع الى الاحمال فيتقيد بشرط الوصل وعنده ليس تغيير بل هو تقر بر فيصح موصو لاو مفصولا وسيان هرة ني اسرائيل من قبيل تفسد المطلق فكان نسخ افلدلك صح متر اخباو الاهل لم يتناول الاس لاأنه خص هوله تعالى أنه ليس من أهلك وقوله تعالى أنكم وماتصدون من دونالله لم تتناول عيسي عليه السلام لاانه خص فقوله تعالى أن الذين سبقت لهم منا الحسني اولئك عنها مبمدون والاستثناء يمنع التكام محكمه بقدر المستثنى فيجمل تكلما بالباق بمده وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة لاجماع اهل اللغة على ان استثناء منالنفي اثبات ومن الاثبات نني ولانقوله لاآله الاالله للنوحمد ومعناه النفي

ا والأنبات فلوكان تكلما مالياقي لكان نفيا لفيره لااثباناله وليا قوله تعالى فليث فيهم الفسنة الأخسين عاما وسقوط الحكم بطريق المعارضة فىالابجاب يكون لافىالاخبار ولازاهلاللفة قالواالاستثناء استخراج وتكلم بالباق بمد الثنيا فنقولانه تكلم بالباق بوضعه واثبات ونفي باشارته وهونوعان متصل وهوالاصل ومنفصل وهومالابصح استخراجه من الصدر فجمل مبتدأ قال الله تعالى فانهم عدو لى الارب العالمين اى لكن رب العالمين والاستثناء متى بعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض سصرف المالجمع كالشرط عندالشافعي وعندنا الىمايليه مخلاف الثبرط لأنه مبدل اوسان ضرورة وهو نوع بيازيقع بمالم يوضعله وهو اما انكون فىحكم المنطوق كـقوله تعالى وورثه ابوامفلامه الثلث اويثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عند امريمانه عن النفير او شت ضرورة دفع الفرور كسكوت المولى حين رآى عبده ببيع ويشترى اويثبت ضرورة طول الكلام كقوله له على مائة ودرهم مخلافقولهآه على مائة وثوباوسان تبديل وهوالنسخ وهوبيان لمدةالحكم المطلق الذيكان معلوما عندالله تعالى الاانه اطلقه فصار ظاهره القاء فيحق البشر فكان تبديلا فيحقنا سانا محضا فيحق صاحب الشرع وهو جائز عندنا بالنص خلافا للمود لعنهمالله ومحله حكم محتمل الوجود والعدم فىنفسه ولميلتحقيه ماينافىالنسخ من توقيت أوتأبيد ثبت نصا أو دلالة وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة لما أن حكمه سان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعا وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن والقباس لا يصلح ناسخا وكذا الاجاع عندالجمهور وأنما مجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا خلافا للشافى فىالمختلف والمنسوخ انواع التلاوة والحكم والحكم دون التلاوة والتلاوة دونالحكم ونسخ وصف فى الحكم وذلك مثل الزيادة على النص فانها نسخ عندنا وعند الشافعي تخصيص حتى اثبت زيادة النني حدا على الجلد نخبر الواحد وزيادة قىد الاعان فى كفارة العين والظهار بالقياس

### ( فصل افعال الني عليه السلام )

سوى الزلة عنه عليه السلام اربعة مباح ومستحب وواجب وفرض والصحيح عندنا انماعلمنا من افعاله عليه السلام واقعا على جهة نقتدى به في القاعه على تاك الجهة ومالا نعلم على الدى منازل افعاله

عليهالسلام وهو الاباحة والوحى نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ماثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالملغ بآنة قاطعة وهو الذي آنزل علمه ملسان الروح الامين أوثبت عنده عليه السلام باشارة الملك من غير سان بالكلام اوتبدى لقلبه عليه السلام بلاشمة بالهام من الله تعالى بان اراه الله سنور من عنده والباطن ما نال بالاجتهاد بالتأمل في الاحكام المنصوصة فالي بعضهم ان يكون هذامن حظه علمه السلام وعندنا هو مأمور بانتظار الوحى فها لموح اليه ثم العمل بالرأى بعد انقضاء مدة الانتظار الاآنه عليه السلام معصوم من القرار على الخطأ مخلاف ماتكون من غيره من البيان بالرأى وهذا كالالهام فالهججة قاطعة فيحقه وان لميكن فيحق غيره بهذه الصفة وشرائع منقلناتلزمنا اذاقص الله ورسوله علىنامن غير انكار على إنه شريمة لرسولنا علىهالسلام وتقلمد الصحابي واحب «ترك القياس» لاحتمال السماع من النبي علمه السلام وقال الكرخي لابجب تقلده الا فيا لابدرك بالقياس وقال الشيافيي رحمالله لانقلداحدمنهموقد اتفق عمل اصحاسا النقليدفها لايمقل بالفياس كمافي اقل الحمض وشراءماباعباقل مماباع واختلف عملهم في غيره كافي اعلام قدر رأس المال والاجير المشترك وهذا الاختلاف فيكل ماثبت عنهم منغير خلاف بينهم ومن غير إن يثبت انذلك لملغ غبرقائله فسكت مسلماله واما التابعي فانظهرت فتواه فىزمن الصحابة رضىالله عبهم كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح

### ( باب الاجماع )

ركن الاجماع نوطان عن عة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق اوشروعهم في الفعل ان كان من الهورخصة وهو ان يتكلم او يفعل البعض دون البعض وفيه خلاف الشافعي رحمد الله والله الاجماع من كان مجمد اللافيا يستغنى فيه عن الاجماد ليس فيه هوى ولافسق وكونه من الصحابة اومن العترة لا يشترط وكذا اهل المدينة وانقر اض العصر وقيل يشترط اللاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عندابي حنيفة رحمه الله وليس كذلك في الصبح والشرط اجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثرو حكمه في الصبح والشرط اجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثرو حكمه في الاصل ان يثبت المرادم شرعاعلى سبيل اليقين والداعى وقد يكون من اخبار الآحاد والقياس واذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر واذا انتقل الينا بالافرادكان كنقل السنة بالآحاد ثم هو على مراتب فالاقوى الجماع الصحابة نصافانه مثل الآية والحبر المتواتر ثم الذي نص المعض وسكت الباقون أم اجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سقهم ثم اجماعهم على قول سقهم

Congle

فيه مخالف والامة اذا اختلفوا على اقوال كان اجماعامهم على انماعداهاباطل وقيل هذا في الصحابة خاصة

#### ( باب القياس )

القياس فى اللغة النقدير وفي الشرع تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعاة وانه عجة نقلا وعقلااما النقل فقوله تمالي فاعتبر وإيااولي الإبصار وحديث معاذمهر وف واماللعقول فهو إن الاعتبار واحبوهو التأمل فهااصاب من قبلنامن المثلات اسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستمارة غيرها سائغ والقياس نظيره وسانه في قو له عليه السلام الحنطة بالحنطة اي سمو الحنطة بالحنطة والحنطة مكيل قو ال مجنسه وقولهمثلا عثل حال لماسيق والاحوال شروطاي سعو الهذا الوصف والإم للايجاب والسع ماح فيصرف الامرالي الحال التي هي شرط وارادبالمثل القدر بدلس ماذكر فيحدث آخركملا مكمل واراد بالفضل الفضل على القدر فصارحكم النص وجوب التسوية بينهمافي القدر ثم حرمته بناء على فوات حكم الام هذا حكم النص والداعى الله القدر والجنس لان انجاب التسوية بين هذه الأموال فتضي أن تكون امتسالا متساوية ولن تكون كذلك الا بالقدر والجنس لان المماثلة تقوم بالصورة والممني وذلك بالقدر والحنس وسقطت قدمة الحودة بالنص هذاحكم النص ووحدنا الارز وغيره امثالامتساوية فكان الفضل على المماثلة فبافضلا خالباءن الموض فيعقد السع مثل حكم النص بلاتفاوت فلزمنا اثباته على طريق الاعتمار وهو نظير المثلات فانالله تمالى قال هو الذي اخرج الذين كفر وامن اهل الكناب والاخراج من الدبار عقو ،ة كالقتل والكفريصلح دآعيا الله واول الحشر بدل على تكرار تلك العقوبة ثم دعانا الى الأعتبار بالتأمل في معانى النصر للممل به فهالا نصر فيه فكذلك ههنا والاصول في الاصل مهاولة الاانهلابد فيذلك من دلالة التميز ولابدقيل ذلك من قيام دليل على أنه للحال شاهد ثمللقماس تفسير لغةوشر بعة كاذكر ناوشر طوركن وحكم ودفع فشرطه انلايكون الاصل مخصوصا مجكمه نص آخر كشهادة حزعة وانلايكون معدولانه عن القياس كقاء الصوم مع الاكل والشرب ناسها وإن تتعدى الحكم الشرعي الشبابت بالنص بسنه الى فرع هو نظيره ولانص فيه فلا يستقيم التمليل لاثبات اسم الزنا للواطة لأنه ليس محكم شرعي ولالصحة ظهار الذمي لكونه تضرا للحرمة المتناهية بالكفارة فيالاصل الى اطلاقها فى الفرع عن الفابةولالتمدية الحكم من الناسى فى الفطر الى المكره والخاطئ لان عذرها دون عذره ولالشرط الاعسان في رقبة

كفارة العمبن والظهار لانه تعدية إلى شئ فيه نص تغيير. والشرط الرابع ان بيق حكم النص بمد التعلمل على ماكان قمله واعا خصصنا القليل من قوله علمه السلام لاتسعوا الطمام بالطمام الاسواء بسواء لان استثناء حال التساوي دل على عوم صدره في الاحوال ولن شت ذلك الا في الكثير فصار التفسر بالنص مصاحبا للتململ لأنه وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لابالتعلمل لأنه تمالي وعد ارزاق الفقراء ثم إوحب مالامسمي على الاغنياء لنفسه ثم ام الله تعالى بانحاز المواعسد من ذلك المسمى وذلك لامحتمام مع اختسلاف المواعسد فكان اذنا بالاستبدال وركنه ماجمل علماعل حكم النص عااشتمل عليه النص وحمل الفرع نظراله في حكمه بوجو دوفه وهو حائز ان مكون وصفا لازما وعارضا واساو جلياو خفيا وحكماوفردا وعددا ومجوز في النص وغيره اذاكان ثاسانه ودلالة كون الوصف ءلة صلاحه وعدالته يظهور آثره في جنس الحكم المعلليه ونمني بصدلاح الوصف ملاء منه وهو ان حكون على موافقة الملل المنقولة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وعن السلف كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح لماستصل به من المجز فانه مؤثر تأمر الطواف لماسمل من الضرورة دون الاطراد وجودا وعدما لأنالوجود قديكون اتفاقا، ومن جنسه التعلمل بالنفي لان استقصاء العدم لاعنع الوجود من وجه آخر كقول الشافعي رحمالله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال أنه ليس عال الاان يكون السبب معيناً كقول محمد فى ولد المنصب اله لم يضمن لائه لم ينصب والاحتجاج باستصحاب الحسال لاز المثبت ايس بمق وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشــك في زواله كان استصحاب المستدل حال الـقاء على ذلك موجاءندالشافعيوءندنا لايكونحجة موجبةولكنها حجةدافمةحتي قلنافي الشقص اذايع من الدار وطلب الشربك الشفعة فانكر المشترى ملك الطالب فعا في بدء ان القول قوله ولابجب الشفعة الاسنة وقال الشافعي رحمه الله مجب بغير منية والاحتجاج تعارض الاشاه كقول زفر رجمالله فيالمرافق ان من الغايات مامدخل في المفيا ومنها مالاندخل فلاندخل بالشك وهذا عمل بغير دليل والاحتجاج بمنا لابستقل الانوصف نقع به الفرق كقولهم في مس الذكرانه مس الفرج فكان حدًا كما ادامسه وهو ببول والاحتجاج بالوصف المختلف فيه كقولهم في الكتابة الحالة انه عقد لاعنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخر والاحتجاج عا لايشك

في فساده كقولهم الثالات المدد ناقص العدد عن سبعة فلا سأدى به الصلوة كما دون الآية والاحتجاج بلا دليل وجملة مايمللله اربعة اثبات الموجب اووصفه واثبات الشرط اووصفه وآثبات الحكم اووصفه كالحنسية لحرمة النساء وصفة السوم في زكوة الانمام والشهود في النكاح وشرط المدالة والذكورة فيها والبتيراء وصفة الوتر والرابع تعدية حكم النص الى مالانص فيه ليثبت فيسه بغالب الرأى فالتمدية حكم لازم عندنا جائز عندالشافعي رحمالله لانه بجوزالتعليل بالعلة القساصرة كالتعليل بالثمنية والتعليل للاقسسام الثلاثة الاول ونفيها باطل فلم بق الاالرابع والاستحسان يكون بالاثر والاحماء والضرورة والقباس الخني كالسلم والاستصناع وتطهير الاواني وطهمارة سؤر سمياع الطير ولمما صارت العلة عندنا علة باثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الحني إذا قوى اثره وقدمنا القباس لصحة اثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر اثره وخنى فساده كما اذا تلاآية السجدة في صلاته فانه ركعها قياسا وفي الاستحسان لابجزيه ثم المستحسن بالقياس الخني يصح تعديته مخلاف الاقسام الآخر الابرى انالاختلاف فيالثمن قبل قبض المبيع لايوجب يمين البائع قياسا ويوجبه استحسانا وهذاحكم تمدى الىالوارثين والاجارة وامابمد القبض فلريجب يمين البائع الابالاثر فلمبصح تمديته وشرط الاجتهاد ان يحوى علم الكتاب بممانيه ووجوهه التي قلنا وعلم السنة بطرقها وانبعرف وجوء القياس وحكمه الاصابة بغالب الرأى حتى قلنا ان المجتهد بخطئ ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد باثر ابن مسعود في المفوضة وقالت الممتزلة كل مجتهد مصيب والحقّ في موضع الحلاف متعدد وهذا الخلاف في الشرعيات لافي المقليات الاعلى قول بمضهم ثم المجتهد اذا اخطأ كان مخطئا التداء والتهاء عند الممض والمختارانه مصيب التداء ومخطئ التهاء ولهذا قلنا لابحوز تخصيص العاة لانه يؤدي الى تصويب كل مجتهد خلافا للمعض وذلك ان مقول كانت علتي توجب ذلك لكنه لم بجب مع قيامها لمانع فصار مخصوصامن الماة بهذا الدليل وعندنا عدم الحكم ساءعلى عدم العاة وسيان ذلك فىالصائم النائم اذاصبالماء فى حلقه انه يفسد الصوم لفوات ركنه ويلزم عليه الناسي فمن اجاز الخصوص قال امتنع حكم هذا التمليل ثمه لمانع وهوالاثر وقلناعدم لمدمالعلة لانفعل الناسي منسوب الى صاحب الشرع فسقطعنهمعني الحناية وبقىالصومابقاء ركنه لالمانعمع فواتركنه وبىعلى

هذا تقسيم الموانع وهي خمسة مانع يمنع انعقاد العاة كبيع الحر ومانع بمنع تمام العاة كبيع عبد الفير ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع تمامالحكم كخيار الرؤية ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب ثم العلل نوعان طرديةومؤثرة وعلى كل قسم ضروب من الدفع اما الطردية فوجوه دفعها اربعة القول عوجب العاة وهو النزام مايلزمه المعلل بتعليله كقولهم في صوم رمضان آنه صوم فرض فلاسأدى الاسمين النبة فنقول عندنا لايصح الابالتعمين وانما نجو زه ماطلاق النبة على أنه تمين والممانعة وهي اما انتكون في نفس الوصف اوفي صلاحه للحكم مع وجوده اوفي نفس الحكم اوفي نسبته الى الوصف وفساد الوضع كتعلماهم لامجاب الفرقة بإسلام احد الزوجين والمناقضة كقول الشافعي رحمدالله فيالوضوء والتيمم أسما طهارتان فكنف افترقا فىالنبة فانه نتقض بغسل الثوب واما المؤثرة فليس للسائل فها بعد الممانعة الا المعارضة لانه\_ا لاتحتمل المناقضة وفساد الوضع بعد ماظهر آثرها بالكتاب والسنة واجماع الامة لكنه اذا تصور مناقضة مجب دفعه بطرق اربعة كمانقول في الخارج من غير السبيلين أنه بخس خارج فكان حدثا كالبول فورد علمه ما اذا لميسل فندفعه اولا بالوصف وهو أنه ليس مخارج ثم بالمعني الثابت بالوصـف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع فيه صار الوصف حجة من حيث ان وجوب التطهير في البدن باعتب ار مايكون منه لا تجزأ وهناك لمجب غسمال ذلك الموضع فعدم الحكم لعدم العلة وتورد عليه صاحب الحبرح السائل فندفعه بالحكم سيان آنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت وبالغرض فان عرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حدث فاذا لزم ضار عفوآ لقيام الوقت فكذا هذا واما الممارضة فهي نوعان معارضة فمها مناقضة وهي القلب وهو نوعان احدها قلب العلة حكما والحكم علة كقولهم لان الكفار جنس مجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين فقول المسلمون المايجاد بكرهم مأة لانه رجم ثيبهم والمحلص منه أن مخرج الكلام مخرج الاستدلال فانه عكن أن مكون الذي دليلا على شيء وذلك الثئ يكون دليلا عليه والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان يكون شاهداله كقولهم فىصوم رمضان آنه صوم فرض فلايتأدى الابتعيين النية كصوم القضاء فقلنا لماكان صوما فرضا استغنى عن تميين النية بعد تمينه كصوم القضاء اكمنه آبما سمين بالشروع وهذا تمين قبله وقد نقلب العلة منوجه آخر وهو

ضميف كقوالهم هذه عبادة لانمضي فىفسادها فلايلزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم لماكان كذلك وجب ان يستوى فيه عمل النذر والشروع ويسمى عكسا والثاني الممارضة الخالصة وهي نوعان احدهما فيحكم الفرع وهو صحبح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة او بزيادة هي تفسير اوتّغيير اوفيه لمانفي لم يثبته الاول اواثبات لمالم ينفد الاول لكن تحته معارضة للاول اوفى حكم غير الاول لكن فيه نفي الاول والثاني في علة الاصل وذلك باطل سواء كانت يمني لاستمدى اوستمدى الى مجمع عليه اومختلف فيه وكل كلام صحبح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة فنذكره على سلبيل الممانعة واذا قامت المعارضة كان السبيل فيد الترجيح وهو عبارة عنفضل احد المثلين على الآخر وصفا حتى لايترجح القياس بقياس آخر وكذا الحديث والكتاب وانما يترجح بقوة فيه وكذا صاحب الجراحات لايترجح على صاحب جراحة حتى تكون الدية نصفين وكذا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سرواء وماهميه الترجيح اربعة بقوة الاثر كالاستحسان فىمعارضة القياس وبقوة ثباته على الحكم المشهود به كقولنا فىصوم رمضان أنه متعين اولى من قولهم صوم فرض لأن هذا مخصوص فىالصسوم مخلاف التميين فقد تمدى الىالودائع والمغصوب وردالمبيع فىالبيع الفاسد وبكثرة اصوله وبالمدم عند العدم وهو المكس وأذا تمارض ضربا الترجيح كان الرجحان فيالذات احق منه في الحال لان الحال قائمة بالذات تابعة له بالطبيخ والشي لان الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والمين هالكة من وجه وقال الشافعي رحمهالله صاحب الاصل احق لان الصنعة قائمة بالمصنوع تابعةله والترجيح بغلبة الاشباه وبالعموم وقلةالاوصاف فاسد وادًا ثبت دوم الملل بما ذكرناكانت غايته ان يلجئ الى الانتقال وهو اما ان نتقل من علة الى علة اخرى لاثبات الاولى او نتقل من حكم الى حكم آخر بالملة الاولى او ينتقل الى حكم آخر وعلة اخرى او ينتقــل من علة الى علة اخرى لاثباتالحكم الاول لالاثبات العلة الاولى وهذهالوجوه صحيحة الاالرابع كانت لازمة الاانه انتقل دفعا للاشتباء

حملة ماثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان الاحكام وما ينملق به الاحكام اما

الاحكام فاربمة حقوق الله تعالى خالصة وحجوق العباد خالصة وما احتمعا فيه وحق الله غالب كحد القذف وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب كالقصماص وحقوق الله تمالى ثمانية انواع عبادات فإلصة كالاعان وفروعه وهى انواع اصول ولواحق وزوائد وعقو باتكاملة كالحدود وعقو بات قاصرة مثل خرمان الميراث وحقوق دائرة بين السادة والمقوبة كالكفارات وعبادةفها معنى المؤنة كصدقة الفطرومؤنة فها معنى الصادة كالعثمر ومؤ نةفهامعني العقوية كالخراج وحقائم سفسة كخمس الفنائم والمعادن وحقوق العياد كبدل المتلفات والمغصو بات وغبرهما وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف فالاعان اصله التصدرة والاقرارثم صارالاقرار اصلامستبدا خلفاعن التصدرق في احكام الدنياثم صار اداءاحدالا و ن في حق الصفر خلفا عن ادائه ثم صار تسمة اهل الدار خلفاعن تسمة الا بو ن عندنا مطلق وعند الشافعي رحمالله ضروري لكن الخلافة من المهاء والتراب فى قول انى حنيفة وابى توســف رحمهماالله تســالى وعند محمد وزفر رجمهما لله تعالى بين الوضوء والنيمم وينتني عليه مسئلة المامة المتيمم المتوضئين والخلافةلاتشت الابالنص اودلالته وشرطه عدم الاصل على احتمال الوجود ليصبر السب منعقدا للاصل فيصبح الخلف فاما اذالم محتمل الاصل الوجو دفلا ويظهر هذافي عين الفموس والحلف علىمس السماء واما القسم الشانى فاربعة الاول السبب وهواقسمام سبب حقيق وهو مايكون طريقا الىالحكم الحكم منغيران يضاف البهوجوبولا وجود ولا يتقلفه المعانى العلل ولكن تخلل مينه وبين الحكم علة لانضاف الى السبب كدلالته انسانا لممرق مال انسان اوليقتاه فاناضيفت العلةالمصارلاسب حكم العال كسوق الدابة وقودها واليمين باللةتعالى اوبا لطلاق اوبالعتاق تسمى سببامجازا ولكنله شهة الحقيقة حتى ببطل التنجيز التعليق لان قدرما وجدمن الشهة لابتق الا في عله كالحقيقة لاتستنفي عن الحل فاذافات الحل بطل مخلاف تعليق الطلاق بالملك فى المطلقة ثلاثًا لأنذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضالهذه الشهة السابقة عليه والانجاب المضاف سبب للحال وهومن اقسام العلل وسبسله شهة العلة كماذكرنا. والثاني الملة وهو مايضاف البه وجوب الحكم التداء وهو سمعة اقسام علة اسها وجكما ومعنى كالبيع المطلق للملك وعلة اسها لاحكما ولامعني كالامجاب المعلق بالشرط وعلة اسما ومعنى لاحكماكا لبيع بشرط الحيار والبيع الموقوف والايجاب

المضاف الى وقت ونصاب الزكوة قبل مضى الحول وعقد الاحارة وعلة فيحنز الاسماب لهاشيه بالاسماب كشهراء القريب ومرض الموت والتزكية عندابي حنيفة وكذاكل ماهوعلة العلة ووصفله شهة العلل كاحد وصفى العلة وعلة معني وحكما لااسماكا كآخر وصفى العلة وعلة اسهاو حكما لامعنى كالسفر والتوم للترخص والحدث وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم بالواجب لمقترانها معاكالاستطاعة مع الفعل وقدهام السبب الداعى والدليل مقام المدءو والمدلول وذلك اما لدفع الضرورة والمحزكاني الاستبراء وغبره اوللاحتماط كافيتحريم الدواعي اولدفع الحرجكاني السفر والعاهر والثالث الشرط وهوما شعلق والوجود دون الوجوب وهوخسة شرط محض مثل دخول الدار للطلاق المملق به وشرط هوفي حكم العلل كحفر البئر وشق الزق وشرطله حكم الاساب كما اذاحل قيد عيدحتي ابق وشرط اسهالاحكما كاول الشرطين فيحكم تعلق مهما كقوله ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق وشرط هوكا لملامة الخالصة كالاحصان فيالزناوانما يعرف الشرط بصفته كحروف الشرط اودلالته كفوله المرأة التي انزوجطالق تلانافانه عمني الشرطدلالة لوقوع الوصف فىالنكرة ولووقع فىالمين لماصلح دلالة ونص الشرط مجمع الوجهين والرابع العلامة وهومايمرف الوجودمن غير ان شعلق به وجوب ولاجودكالاحصان حتى لايضمن شهوده اذارجعوا مخال

### ( فصل في سان الأهلية )

العقل معتبر لاثبات الاهلية وأنه خلق متفاوتا وقالت الاشعرية لاعبرة للعقل اصلا دون السمع وأذا جاء السمع فله العبرة دون العقل وقالت المعتزلة أنه عاة موجبة لما استحسنه محرمة لمااستقبحه على القطع فوق العلل الثبرعية فلم يثبتوا بدليل الثبرع مالايدركه العقل وقالوا لاعندر لمن غفل في الوقف عن الطلب وترك الايمان والصبي العاقل مكلف بالايمان ومن لم يلغه الدعوة أذالم يعتقد أيماناولا كفرا كان من أهل النار ونحن نقول في الذي لم يلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل وأذا لم يعتقد أيمانا ولا كفرا كان معذورا وأذا أعانه الله بالتجربة وأمها لمدرك المواقب لم يكن معذورا وأن لم يلغه الدعوة وعند الاشعرية أن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقدال شرك ولم يلغه الدعوة كان معذوراً ولا يصح أيمان الصبي العاقل عندهم وعند نا يصح وأن لم يكن مكلفاه والاهلية نوعان اهلية وجوب وهي سناء على قيام عندهم وعند نا يصح وأن لم يكن مكلفاه والاهلية نوعان اهلية وجوب وهي سناء على قيام

الذمة والآدى يولدوله ذمة صالحة للوجوب لهغيران الوجوب غيرمقسود سفسه فجاز ان يبطل الوجوب لمحدم حكمه فاكان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه وماكان عقوبة اوجزاء لم بجب عليه وحقوق الله تمالى نجبمتى صح القول محكمه كالعثير والحراج ومتى بطل القول محكمه لانجب كالعبادات الحالصة والمقوبات واهلية اداء وهى نوعان قاصرة بتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر كالصبى الماقل والمعتوه البالغ وتبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن عليها صحة الاداء وكاملة بتنى على الفدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل وبتنى عليها وجوب الاداء وتوجه الحطاب والاحكام منقسمة في هذا الكامل وبتنى عليها وجوب الاداء وتوجه الحطاب والاحكام منقسمة في هذا الله الى سنة اقسام فحق الله تمالى ان كان حسنا لايحتمل غيره كالكفر لا يجعل القول بصحته من الصبى بلالزوم اداء وانكان قبيحاً لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفسوا وما هو بين الامرين كالصلوة ونحوها يصح الاداء من غير لزوم عهدة وماكان من غير حقوق الله تمالى ان كان نقما محضا كقول الهبة يصح مباشرته وفي الدائر الحين كالطلاق والمتاق والوصية تبطل اصلا وفي الدائر مينهما كاليم وضوء علكه برأى الولى فيه كالاسلام والبيع وما لا يمكن تحصيله عباشرة وليه يعتبر ونحوه علاء من كالوصية واختيار احد الايوين

#### ( bab )

والامور المعترضة على الإهلية نوعان ساوى وهو الصفر وهو في اول احواله كالجنون لكنه اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الآداء فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ فلايسقط عنه فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء وجملة الاس ان يوضع عنه المهدة ويصح منه وله مالاعهدة فيه فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق والجنون يسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم وحد الامتداد في الصلوة ان يزيد على يوم وليلة وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكوة باستغراق الحول وابويوسف اقام اكثر الحول مقام الكل والعته بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الاحكام حتى لا يمنع القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة وكونه صبيا معذورا اومعتوها لابنا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب ويولى عليد ولا يلى على غيره والنسيان وهولاينا في الوجوب في حق الله تعالى لكن

النسيان اذاكان غالباكمافىالصوم والتسمية فيالذبحة وسلام الناسي فيالقمدة الاولى كون عفوا ولانجمل عذرا فيحقوق العباد والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة فاوجب تأخرالخطاب ولمهنع الوحوب وتنافى الاختيار اصلاحتي بطلت عساراته في الطلاق والعتــاق والاســلام والردة ولم تعلق نقرائته وكلامــه وقهقهته في الصلوة حكم والاغاء وهو ضرب مرض يضمف الفوى ولا يزيل الحبي بخلاف الجنون فانه زله وهو كالنوم حتى بطلت عساراته بل اشد منة فكان حدثًا مكل حال وقد محتمل الامتداد وقد لامحتمل فسيقط مه الاداء كما في الصلوة اذا زاد على نوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندها وامتداده فىالصوم نادر فلا يعتــبر والرق وهو عجز حكمى شرع جزاء فى الأصل لكنه في البقاء صيار من الأمور الحكمية به يصير المرء عرضة التملك والاستذال وهو وصف لا تحزء كالمتق الذي هو ضده وكذا الاعتاق عندها لئلا يلزم الاثر مدون المؤثر اوالمؤثر مدونالاثراوتجزأ المتقوقال انو حنيفة رحمالله تعالى أنهاز الةلملك متحزي لااسقاط الرق وائبات العتق حتى تحجه ماقلتم والرق سافي مالكية المال لفيأم المملوكية مالاحتى لاعلك العبدو المكاتب التسرى ولايصح منهما حجة الاسلام ولاينافي مالكية غيرالمال كالنكاح والدم وسنافى كال الحال في اهلية الكرامات كالذمة والولاية والحل وأنه لا يؤثر في عصمة الدم لان العصمة المؤثمة بالاعان والمقومة مداره والعبد فيه كالحر وانما بؤثر فيقيمته ولهذا نقتل الحر بالعيد وضمح امان المآذون وافراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة وفيالمحجور اختلاف والمرض وانه لاسافي اهليةالحكم والعبادة ولكنه لماكان سببالموت وآنه عجز خالص كانالمرض من اسباب المجز فشرعت العبادات عليه مقدر المكنة ولماكان علة الحلافة كان المرض من إساب الحجر قدر ماسملق به صانة الحق إذا أتصل بالموت مستندا إلى أوله حتى لايؤثرالمرض فيا لايتملق به حق غربم او وارث فيصح في الحال كل تصرف محتمل الفسخ كالهبة والمحابات ثم سقض ان احتسب اليه ومالا محتمل الفسخ جعل كالمملق بالموت كالاعتاق اذا وقع على حق غرم او وارث مخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حقالمرتهن فياليد دونالرقية والحيض والنفساس وهما لابمدمان الاهلية لكن الطهارة للصلوة شرط وفىفوات الشرط فوات الاداء وقد جملت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم نصا مخلاف القياس فلم يتمد الىالفضاء مع أنه

لاحرج فيقضأنه نخلاف الصلاة والموت فانه سافي أحكام الدنيا بما فيه تكليف حتى بطلت الزكوة وسأئر القرب عنه وانما يتى عليه المأثم لاغير وما شرع عليه لحاجة غير مغان كان حقا متملقا بالمين بتي بقائه وازكان دينا لم بق بمجر دالدَّمة حتى يضم اليه مال او مايؤكد به الذيم وهو دمة الكفيل ولهذا قال ابو حنيفة رحمالته ان الكفالة بالدِّن عن المت المفلس لاتصح مخلاف العبد المحجور بقر بدن لان دمته في حقه كاملة وان كان حقــا له سقى له ماسقضى به الحاجة ولذلك قدم تجهيزه ثم دبونه ثم وصاياً من ثلثة ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه نظراً له فيصرف الى من يتصل به نسبا او سببا او دينا بلا نسب ولاسبب ولهذا هيت الكتابة بدد موت المولى وبعد موتالمكاتب عن وفاء وقلنا تفسل المرآة زوجها فيعدتها لبقاء ملك الزوج فى العدة مخلاف ما اذ اماتت المرأة لانها مماوكة وقد بطلت اهلية المملوكية بالموت وما لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وقمت الجناية على أوليانه لانتفاعهم بحيوته فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح وعفوالوارث قبل موت المجروح وقال ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث واذا انقلب مالاصار موروثا ووجب القصاص للزوجين كافى الديةوله حكم الاحياء في احكام الآخرة ومكتسب وهو انواع الأول الجهل وهو انواع جهل باطل لايصلح عذرا في الآخرة كجهل الكافر وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الآخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال المادل اذا اتلفه وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه والثاني الجهل فىموضع الاجتهاد الصحيح او فىموضع الشبهة وآنه يصلح عذرا وشسبهة كالمحتجم اذا إنطر علىظن أنها فطرته وكمن زنى مجارية والده علىظن أنها تحلله والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لميه اجر وانه يكون عذرا ويلحق به جهل الشفيع وجهل الامة بالاعتاق او بالخيار وجهل البكر بانكاح لولى وجهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده والسكر وهو ان كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالاغماء فسمنع صحة الطلاق والمتناق وسسائر التصرفات وأن كان من محظور فلا سافي الخطاب ولمزمه احكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والمتاق والبيع والشراء والاقار رلاالردة والاقرار بالحدود الخالصة والهزل وهو ان يراد بالشيء مالم يوضعله ولا ماصلحله النفظ استمارة وهوضدا لجد وهو ان يراد

بالثيئ ماوضعله اوماصلحله اللفظ استعارة وآنه سافي اختيار الحكم والرضي مه ولاسافي الرضى بالماشرة واختبار المباشرة فصار بمعنى خبار الشرط فيالمدم أمدا وشرطه أن مكون صرمحا مشروطا باللسان الا أنه لمسترط ذكره في المقد نخلاف خبار الشرط والتلحئة كالهزل لامنافي الاهلمة ووجوب الاحكام فان تواضعا على الهزل باصل البيع واتفقا على البناء يفسمد البيع كالبيع بشرط الخيار ابدا وان اتفقا على الاعراض فالبيع صحيح والهزل باطل وان انفقاعلي انهمالم يحضرهاشي واختلفا في البناء والاعراض فالعقد صحيح عندابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا الهمافحمل صحة الاعجاب اولى وهمااعتبر المواضعة المتقدمة الاان بوجد ماساقضها وانكان ذلك فى القدر فان اتفقا على الاعراض كان الشمن الفين وان اتفقا على أنه لم يحضرهما شيَّ اواختلفا فالهزل باطل والتسمية صحنجة عنده وعندها العمل بالمواضمة واجب والالف الذي هزلامه باطل وأن أتفقا على المناء على المواضعة فالثمن الفان عنده وأنكان ذلك. في الجنس فالبيع جائز على كل حال وان كان في الذي لامال فيه كالطلاق والعتاق والىمىن فذلك صحيح والهزل ماطل بالحديث وأن كان المال فيه تبعا كا لنكاح فان هزلا باصله فالمقد لازم والهزل بالهل وان هزلا بالقدر فان اتفقا على الاعراض فالمهرالفان وإناتفقا على البناء فالمهرالف وإناليفقا على أنه لمبحضر هماشي أواختافا فالنكاح جائزبالف وقدل بالفين وازكان ذلك في الجنس فان انفقاعلي الاعراض فالمهر ماسمنا واناتفقا على الناء أواتفقا على إنه لم محضر هماشي واختلفا بجب مهر المثل وانكان المال فيمقصود اكالحلع والعتق علىمال والصلح عندم العمد فان هزلا باصله وآتفقا علىالبناء فالطلاق وافع والماللازم عندهما لانالهزل لابؤثر فىالخلع اصلا عندهما ولا بختلف الحال عندهما بالبناء اوبالاعراض اوبالاختلاف وعنده لابقع الطلاق واناعرضا وقع الطلاق ووجب المال علماآنفاقا وان اختلفا فالقول لمدعى الاعراض وانسكتا فهوحائز والمال لازم احماعا وانكان فيالقدر فان أتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده بجبان سملق الطلاق باختيارها واناتفقا علىالاعراض لزمالطلاق ووجب المالكاه وأن آنفقا علىانه لميحضر هما شيُّ وقع الطلاق ووجب المال وان كان في الحِنس مجب المسمى عنــدهما بكل حال وعنده ازإتفقا على الاعراض وجب المسمى وان اتفقا على البناء توقف الطلاق وان اتفقا على انه لم يحضرها شئ وجب المسمى ووقع الطلاق وأن اختافا فالقول

لمدعى الاعراض وانكان ذلك فىالاقرار عامحتمل الفسخ اوعما لامحتمله فالهزل يبطله والهزل فىالردة كفرلا بما هزل به لكن بمين الهزل لكونه استخفافا بالدين والسفه وهو خفة تعترى الانسان فتبعثه على العمل مخلاف موجب الشرع وان اصله مشروعا وهوالسرف والتبذر وذلك لانوجب خللا فىالاهلية ولاعنع شيئا مناحكام الشرع ويمنع ماله عنه فىاول ماسلغ اجماعا بالنص وآنه لايوجب الحجر اصلا عند ابى حنيفة رحمالة وكذلك عندها فها لابطله الهزل والسفر وهو الحروج المديد وادناه ثلثة اباموانه لاينا فىالاهلية والاحكام لكنه من اسباب التخفيف سفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة مخلاف المرض فانه متنوع فيؤثر فى قصر ذوات الاربع وفي تأخير الصوم لكنه لما كان من الامور المختارة ولميكن موجبا ضرورة لازمة قيل آنه اذااصبح صائما وهو مسافر اومقم فسافر لايباحله الفطر بخلاف المربض ولو افطركان قيام السفر المسح شهة فلا تجب الكفارة ولو افطر تمسافر لاتسقط عند الكفارة مخلاف مااذا مرض واحكام السفر تثبت سفس الحروج بالسنة وان لمتم السفر علة بمد تحقيقا للرخصة والحطأ وهو عذر صالح لسسقوط حقاللة تمسالي اذاحصل عن اجتهاد ويصير شهة فيالعقوبة حتى لأيأثم الحاطئ ولابؤاخذ بحد وقصاص ولم بجعل عذرا فىحقوق العباد حتى وجبعليه ظمان المدوان ووجبت به الدية وصبح طلاقه ويجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره والاكراه وهو اما ازيعدم الرضي وهسد الاختيار وهو الملجئ اويعدم الرضى ولايفســد الاختيار اولا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار تحبس أبيه أو أمنه والاكراء مجملته لانسافي الحطاب والاهلية واله متردد بين اولايسدم الرضي ولا يفسله الاختيار وهو ان يهتم فرض وحظر واباحة ورخصة ولانافي الاختسار فاذا عارضه اختمار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد أن أمكن والابقى منسوبا الى الاختيار الفاسد فني الاقوال لايصلح ان يكون آلة لغير. لأن التكلم بلسان الغير لايصلح فاقتصر عليه فان كان مما لاينفســخ ولايتوقف على الرضى لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه وانكان يحتمله وشوقف على الرضي كالبيع ونحوء هتصر على المباشر الاانه يقسد لعدم الرضى ولاتصح الاقاريركلها لان صحتها تعتمد على قيام الخبربه وقدقامت دلالة على عدمه والافعال قسمان احدها كالاقوال فلايصلح فيه آلة لغيره كالاكل

والوطأ فيقتصر الفعل على المكره لان الاكل بفم غيره لابتصور والثانى مايصلح الله لنيره كاتلاف النفس والمسال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية تجب على عاقلة المكره والحرمات الواع حرمة لاتنكشف ولاتدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط اصلا كحرهة الحمره والميتة وحرمة لاتحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كاجراء كلة الكفر وحرمة تحتمل السقوط في الجملة لكنها لمتسقط بعذر الاكراه واحتملت الرخصة ايضا كتناول المضطر مال الغير ولهذا لوصبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا

### بير متن جلال للفاضي العضد الب

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

قال النبي صلىالله تعالى عليه وسلم ستفترق امتى ثلاثًا وسبمين فرقة كلها فىالنار الا واحدة قبل ومنهم قال الذينهم على ماانا عليه واصحابي وهذه عقائد الفرقة الناجية وهم الاشاعرة اجمع السلف من المحدثين وائمة المسلمين واجل السنةوالجماعة على ان المالم حادث كان مقدرة الله تمالى بعد ان لم يكن وعلى ان المالم قابل للفساء وعلى ان النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا ومه تحصل المعرفة أما بطريق جرى المادة وأما بالتوليد فلا حاجة الى المعلم وعلى أن للمسالم صانعا قديما لم يزل ولانزال واجب وجوده لذاته ممتنعا عدمه بالنظر الى ذاته ولاخالق سواه متصف مجميع صفات الكمال منزه عن جميع سمات النقص فهو عالم مجميع المعلومات قادر على جميع المكنات مريد مجميع الكائنات متكلم عى سميع بصير وهو منزه عن جميع صفات النقص فلاشبياله ولاندله ولا مثزله ولاشريكله ولاظهيرله ولاعجل في غيره ولا قوم مذاته حادث ولا تحد بغيره ليس مجوهر. ولاعرض ولاجسم ولافى حيز وجهة ولايشار البه مهنا وهناك ولايصح عليه الحركة والانتقال ولاالجهل ولاالكذب وهوتعالى مرئى المؤمنين يومالقيمة من غيرموازاة ومقابلة وجهة ماشاءالله كان ومالم بشأ لميكن فالكفر والمماصي مخلقه وارادته ولارضاءغني لاعتساج اليشئ فيذاته وصيفاته ولاحاكم عليه ولامجب عليه شئ كاللطف والاصلح والعوض على الآكام ولا عجب الثواب عليه فىالطباعة ولاالمقاب على المعصية بل أناثاب فيفضله وأنعاقب فبعدله ولاقسح منه ولانسب فهانفعل أومحكم الىجور وظلم نفعل اللهمايشاء ومحكمها ربد لاغرض لفعله راعى الحكمة فهاخلق واس تفضلا ورحة لاوجو باعليه تعالى ولاحاكم سواه فليس للعقل حكم فيحسن الاشباه وقبحها وكون الفعل سببا للثواب والعقاب فالحسن ماحسنه الشرع والقبح ماقبحه الشرع وليس الفعل صفة حقيقية او اعتبارية باعتبارها حسن او قبيح ولوعكس لكان الامر بالعكس وهو غير متبعض ولا متجزء ولاحدله ولانهايةله صفانه واحدة

بالذات غيرمتناهية محسب التملق فاوجدمن مقدوراته قليل من كثيروله الزيادة والنقصان فى مخلوقاته ولله تمالى ملائكة لايذكر ولابؤنث وذو واجنحة مثنى وثلث ورباع منهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل لكلواحدمهم مقامملوم لايعصون الله ما امرهم وهعلون مايؤمرون والقرآن كالامالة غيرمخلوق وهو المكتوب فيالمصاحف المقرو بالألسن المحفوظ في الصدور والمكتوب غير الكتابة والمقرو غير القراءة والمحفوظ غيرالحفظ واسهاؤه تعالى توقيفية والمعادحق محشير الاجسادويعاد فهاالارواح وكذا المجازاةوالمحاسةوالصراطوالمزان حقوخلق الجنةوالنارو محلداهل الجنة في الجنة واماالكافر فيخلد فىالنارمطلقا ولأبخلدالمسلم صاحبالكيرة فىالنار بليخرج آخرا الى الجنة والعفو عن الصغائر والكيائر بلا توبة جائز والشــفاعة حق لمن اذناه الرحمن وشفاعة رسولالله صلىالله تعالى عايه وسلم لاهل الكبائر من أمته وهو مشفع فيهم ولا يرد مطلوبه وعذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير حق وبعثة الرسل بالمعجزات من لدن آدم الى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حق ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم الانساء ولا نبي بعده والانساء معصومون من الكفر ومن الكبائر وهم افضل من الملائكة واهل سعة الرضوان واهل بدر من اهلالجنة وكرامات الاولياء حق يكرمالله بها من يشاء ويختص برحمته من يريد والامام الحق بعدالنبي صلى الله تعالى علمه وسلم أنو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثبت أمامته بالاجماع ثم عمرالفاروق رضىالله تعالىعنه ثمعثمان ذوالنورين رضىالله تعالى عنــه ثم علىالمرتضى كرمالله وجهه والافضاية بهذا الترتيب ومعنى الافضــلية انه آكثر ثوابا عندالله تبارك وتعالى لاانه اعلم واشرف نسبا وما اشبه ذلك والكفر عدم الايمان ولا يكفر احد من أهل القبلة الايما فيه نفي الصائع القادر المختسار العليم أو بما فيه شرك أو انكار النبوة أو انكار ماعلم مجي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم به ضرورة أو انكار أمر مجمع عليه قطعا كالاركان الخسة اواستحلال المحرمات واماغير ذلك فالقائل به مبتدع وليس بكافر ومنهالتجسيم والتوبة واجبة وهىمقبولة لطفا ورحمة منالله تعالى والاس بالمعروف يتبع لمابؤمربه فانكان وأجبا فواجب وان مندوبا فمندوب وشرطه انلابؤدى الىالفتنة وان يظن قبوله ولايجوز التجسس ثبتك الله على هذه العقائد الصحيحة ورزقك الله العمل عامحب وبرضي

# ∞ رسالة نقر للامام الأعظم والهمام الافخم الافدم №۔

﴿ فِيهِمَاللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحْيَمِ ﴾

الحمدلة ربالمالمين \* والصلوة والسلام على سيد المرسلين \* محمد وعلى آله وصحبه اجمين . هذا كتاب الوصية للامام الاعظم ابي حنيفة رحمةالله عليه امام الائمّة هادى الامة كاشف النمة فريد وقته وحيد عصره موضح الطريقة مظهر الحقيقة حساب الشريمة المجاهد على التحقيق الى حنيفة نعمان س ابت رضى الله تعالى عنه وارضاه لاصحابه على اعتقاد مذهب اهلالسنة والجماعة لمامرض امام المسلمين مرضا شديداً استجمع عنده اصحابه وتلاميذه وقد اشتهوا منه الوصية على طريق اهل السنة والجماعة فامر لخادمه حتى اجلسة وجلس الخادم خلف ظهره واسنده اليه ثمقال اعلموا يااصحابي واخواني وفقكمالله تعالى ان مدهب اهلالسنة والجماعة على إأنتي عشرة خصلة فمن كان منكم ازيستقيم على هذه الحصال لايكون مبتدعا نولا مساحب هوى فعليكم يااصحابى بهذه الخصال حتى تكونوا فىشفاعة نبينا محمد عليه بالحنان والاقرار وحده لايكون اعانا لانه لوكان اعانا الكان المنافقون كلهم مؤمنين وكذلك المعرفة وحدها لانكون اعانا لانهالوكانت اعانا لكان اهل الكتاب كلهم مؤمنين قال الله تمالي فيحق المنافقين والله يشهدان المنافقين الكاذون وقال الله تمالي فيحق إهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كايعرفون ابناءهم والذين خسروا انفسهم فهم لايؤمنون • الاءـــان لانزيد ولاسقص لانه لاتتصور نقصانه الانزيادة الكفر ولأستصور زيادته الاسقصان الكفر وكيف مجوز انبكون الشخص الواحد فيحالة واحدة مؤمنا وكافرا اوالمؤمن مؤمن حقا والكافر كافر حقا وليس فيالاعانشك كما آنه ليس فيالكفر شك لفوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا وأولئك هم الكافرون حقا والماصـون من امة محمد عليه الصلوة والسلام كلهم مؤمنون حقـا وليس بكافرين ( فصــل ) العمل غير الايمــان والايمــان غير العمـــل بدليل ان كـثيرا

من الاوقات برتفع العمل من المؤمن ولا مجوز ان قسال برتفع عنه الاعان فان الحائض والنفساء رفعالله تعالى عنهما الصلوة والصوم ولانجوز أن بقال رفعالله تمالى عيما الاعان أو أمرها بترك الاعان أوقد قال لهما الشارع دعى الصوم ثم اقضيه ولا مجوز ان مقال دعى الاعان ثم اقضيه وبحوز ان مقال ليس على الفقىر الزكوة ولا مجوز ان هال ليس على الفقير الاعان ( ونقر بان تقدر الحير والشر كله من الله تعالى لانه لوزع احد أن تقدير الحير والثمر من غيره لصار كافرا بالله سبيحانه وتعالى وبطلَ توحيده ان كَان له توحيد ( والثمانية نقر ) بان الاعمال تلثة فريضة وفضلة ومعصة والفريضة بإمرالله تعالى وارادته ومشيته ومحبته ورضيائه وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ والفضيلة ليست بامرالة تعالى ولكن عشيته ومحبته ورضائه وقضائه وقدره وارادته وحكمه وعلمه وتوفيقه وتخايقه وكتانه فىاللوح المحفوظ والمعصية ليست بامرالله تعالى ولكن عشيته لاعجبته وقضائه لابرضائه ونقدره وتجليقهلا توفيقه وبخذ لانه وعلمه لابمعونته وكتابته فىاللوح المحفوظ ( والثالثة نقر ) باناللةتمالى على العرش استوى من غير ان تكون له حاجة البه واستقرار عليه وهو خافظها الغرش وغيرالمرش من غير احتياج فلوكان محتاحا لما قدر على انجادالعالم وتدجوفي كالمخلوقين ولوكان محتـــاحا الى الجلوس والقرار عليه فقبل خلق المرش اين كالزيج الله تمالي عن ذلك علواكبرا ( والرابعة نقر ) بانالقر آن كالرماللة تعالى وهو غبر مخلوق ووحبه وتنزيله وصفته لاهو ولا غيره بل هو صفته على التحقيق مكتوب فيالمصـاحف مقر وبالالسن محفوظ فيالصدور من غير حال فيها والحبر والكاغد والكتابة كلها مخلوقة لانها افعال العباد وكلام الله سسيحانه وتعالى غير مخلوق وكالامه تمالي قائم بذاته ولكن معناه مفهوم بهذه الاشماء فمن قال بإن كلامالله تعمالى مخلوق فهوكافر بالله العظيم والله تعمالى معبود ولايزال عماكان وكلامالله تِمالي مقروو مكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه ( والحامســة نقر ) بان افضل هذه الامة بعد نبينا محمد عليهالسلام ابو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم على رضوانالله تعالى عليهم الجمين لقوله تعالى والسيانقون السانقون اولئك المقرىون فيجنات النعيم فكل من كان اسيق نهو افضل عندالله تعالى وبحبهم كل مؤمن تتى ويبغضهم كل منافق شتى ( والسادسة نقر ) بازالمبد مع اعاله واقراره

ومه فته مخلوق فلما كان الفاعل مخلوقا فافعاله أولى أن مكون مخاوقة ( والسائمة نقر ) بانالله تعــالى خلق الحلق ولم يكن لهم طاقة لانهم ضعفــاء عاجزون والله تعالى خالفهم ورازقهم لقوله تعالى الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون والكسب بالملم الظاهر حلال وجمع المال من الحلال حلال وجمع المال من الحرام حرام والناس على ثلثة اصنافُ المؤمن المحلص في اعانه والكافر الجاحد في كفره والمنافق المداهن في نفاقه والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الاعبان وعلى المنافق الأخلاص لفوله تمالى باالهاالناس اتقوا ربكم يمنى ياأيها الذين امنوا اطميعوا ويا أنها الكافرون آمنوا ويا أنها المنافقون أخلصوا ( والثامنة نقر ) بان الاستطاعة مع الفَعل لاقبله ولا بمدم لآنه لوكانت قبل الفمل لكان السد مستفنيا عن الله تمالي وقت الفمل وهذا خلاف حكم النص لقوله تمالي والله الفني وانتم الفقراء ولوكانت بعد الفعل لكان من المحسال لان حصول الفمل بلا استطاعة ولا طاقة غير ممكن ( والناسمة نقر ) بان السبح على الحفين واجب للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلثة ايام وليالها لان الحديث ورد هكذا ومن آنكر فانه يخشى علىهالكفرلاته قريب من الخبرالمتواثر والقصروالافطار فيالسفر رخصة سمن الكتاب لقوله تمالى واذا ضرتم في الارض فايس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة واما الافطار فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا اوعل سفر فعدة من ايام اخر ( والعاشرة نقر ) بانا لله تعالى امر القلم بان يكتب فقال الفلم ماذا أكتب يارب فقال الله تعالى اكتب ماهو كائن الى يومالقيمة لقوله تعالى وكل شئ فعلوه في الزير وكل صفير وكبر مستطر ( والحادية عثير نقر ) بان عذاب القير كائن لجميع الكافرين ولبعض عصاة المؤمنين لامحالة وسؤال منكر ونكبرحق لقوله تعالى سنعذبهم مرتين ولورود الاحاديث والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتـــان الآن لاتفنسان ولانفني اهلهما لقوله تسالى فيحق المؤمنين اعدت للمتقين وفيحق الكافرين اعدت للكافرين خلقهما الله تمالى للثواب والمقاب والميزان حق لقوله تعالى ونضع الموازين القسيط ليوم الفيمة وقراءة الكتب حق لقوله تعالى اقرأ كتابك كني بنفسك اليوم عليك حسببا ( والثانية عشر نقر ) بازالله تعالى محى هذه النفوس بمد الموت ويبعثهم الله تعالى فى يوم كان مقداره خمسين الف سسنة للجزاء والثواب واداء الحقوق لقوله تمالى وانالله سعث من فىالقبور ولقاءالله

نعالى لاهل الجنة بالرقبة البصرية بلاكيف ولا تشببه ولاجهة لقوله تعالى وجوم ومئذ ناضرة الى ربها ناظرة وشفاعة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حقلكل منهو من اهل الجنة وانكان صاحب كبيرة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعتى لاهل الكبائر من امتى واكل منكان اهلا لذلك وعائشة رضى الله تعالى عنها بصد خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها افضل نساء العالمين وهى ام المؤمنين ومطهرة عن الزنا وريثة عما قالت الروافض فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا واهل الجنة في الجنة خالدون واهل النار في النار خالدون لقوله تعالى في حق المؤمنين اولئك اصحاب النارهم في المحاب النارهم في الحادون وفي حق الكفار اولئك اصحاب النارهم فها خالدون

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY